

#### مُملکَ دُن جَرِینے وبھکیوٹ وفود محلی الیشنوہ ودوہ کے روسیّد



مِنْ كِنُوزالمخطوطاتِ الحَدِيثِيَّة وَنَوَادرِهِا

تصنيف

للمام (المراب (المي المين (أو بن الحي (الميس (المحسفال في المين (الميس (المحسفال في أرعة ، وأبي حاتم وغيرهم وغيرهم ولي أرعة ، وأبي حاتم وغيرهم ولي مدانة (١٣٢ه) ، وتؤفي سنة (٢٢٠ه)

حَقَقه وَقَدَّم له وَخرج نصوصَهُ وَعَلَق عَلَيْهِ ( و بحک امر سرک کیئری (لیم یمی)





http://almajles.gov.bh www.hcia.gov.bh : الموقع الإلكتروني

# قَبَساتٌ مِنْ ثَنَاءِ بَعْضِ الأَئمَّةِ الأَعْلاَمِ عَلَى الأَعْمَةِ الأَعْلاَمِ عَلَى الحَسَنِ آدمَ بنِ أَبي عَلَى الإَمَامِ الحَافِظِ أَبي الحَسَنِ آدمَ بنِ أَبي عَلَى الإَمَامِ الحَافِظِ أَبي الحَسَقَلانِيِّ.

- قالَ الإمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: (آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ مِن السِّتَّةِ أَو السَّبْعَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَضْبِطُونَ الحَدِيثَ عِنْدَ شُعْنَةَ).
- وقالَ الْحَافِظُ النَّاقِدُ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ: (آدَمُ ثِقَةُ، مَأْمُونُ، مُتَعَبِّدٌ، مِنْ خِيارِ عِبَادِ اللهِ). وقالَ أيضاً: (أَزْهَدُ مَنْ رأَيْتُ أَرْبَعةً، فَذَكَر مِنْهُم: آدمَ بنَ أَبِي إياس).
- وقالَ الإمَامُ الحَافِظُ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ: (كَانَ آدمُ مَشْهُوراً بِالسُّنَّةِ، شَدِيدَ التَّمَسُّكِ بِها، والحَضِّ عَلَى اعْتقادها).
- وقالَ الحَافِظُ المُؤَرِّخُ شَمْسُ الدِّينِ الذَّهَبِيُّ: (الإِمَامُ الحَافِظُ القُدْوَةُ شَيْخُ الشَّام).

# بِسمالِيهُ الرَّحْمَنُ الرِّحْيَمِ

# تقديم سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، إمام المرسلين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، وبعد:

وقد دأب علماء الأمة في التأليف في مكانة العلم وفضله، فما من كتاب من كتب السنة وغيرها إلا وتطرق إليه تفصيلا أو إجمالا، ومن أقدم المؤلفة فيه هذا الكتاب الذي أقدّم له، وهو للإمام الزاهد آدم بن أبي إياس المتوفى سنة (٢٢٠)، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري وغيره، ولأهمية هذا الكتاب ولتقدم مؤلفه فقد حرص محققه الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري التميمي على تحقيقه على نسخة وحيدة لا ثان لها، وخدمته خدمة تليق بمكانة المؤلف والمؤلف، فجزاه الله خيرا وبارك فيه.

ويأتي نشر هذا الكتاب تحقيقا لرسالة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة التراث الإسلامي، التي هي من أرفع الأعمال عند الله تعالى، وأزكاها أجرا.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

عبد الله بن خالد آل خليفة

http://almajles.gov.bh رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

### بِسمالله الله الرحمن الرحيم

#### تمهيد

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّد، سيِّد المرسلين، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدِّين، وبعد:

فإنَّ منزلةَ العلم ومكانة العُلَماء في الإسلام عالية مرموقة، وفضلهما مشهورٌ ومعروفٌ، ومن شَرَفِ العُلماءِ، وسُموٍّ دَرَجاتِهم أَنَّ الله تعالى قَرَنهم بنفسه وملائكتهِ في الشُّهادة بوحدانيتهِ والإقرار بربوبيَّته، فقالَ: ﴿ شَهِـدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [سورة آل عمران:١٨]، وأشاد الله عزَّ وجلَّ بفضل العلماء، فَقَالَ: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [سورة المجادلة: ١١]، فقد قَرَن سبحانه وتعالى بين العلم والإيمان، وهما أفضلُ ما اكتسبتْهُ النُّفُوسُ، وحصَّلته القلوب، وبهما ينالُ العبدُ الرِّفعةَ في الدُّنيا والآخرة، فإنَّ مهمَّة العلماءِ عَظِيمةٌ وكبيرة، فبجُهودِهم ينتشرُ الدِّين، وتَسْتَنِيرُ العُقُولُ، وتَسُودُ الأخلاقُ، وتُصَحَّحُ المفاهيم، فتكونُ على قواعدَ شرعيَّة يَرْضَاها اللهُ تعالى، وفي هذا يقولُ فَقِيهُ الصَّحابةِ وأَعْلَمُهُم بالحَلالِ والحرام السيِّدُ الجَلِيلُ مُعَاذُ بنُ جَبَلِ الأَنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ رَضِيَ اللهُ عنه: (تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِنَّ تَعَلَّمَهُ لِلَّهِ تَعَالَى خَشْيَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ، وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةً ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَام، وَمَنَارُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالْأَنْسُ فِي الْوَحْشَةِ، وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالسِّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الأَخِلَّاءِ، يَرْفَعُ اللهُ تَعَالَى

بِهِ أَقْوَامًا، وَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادةً وَأَئِمّةً، تُقْتَبَسُ آثَارُهُمْ، وَيُقْتَدَى بِفِعَالِهِمْ، وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ، تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خِلَّتِهِمْ، وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ، يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ، وَسِبَاعُ الطَّيْرِ وَأَنْعَامُهُ، لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ، وَسِبَاعُ الطَّيْرِ وَأَنْعَامُهُ، لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ، وَسِبَاعُ الطَّيْرِ وَأَنْعَامُهُ، لَلْمُ لَكُمْ بِالْعِلْمِ لِلْأَنْ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ، وَمِصْبَاحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظَّلْمِ، يَبْلُغُ بِالْعِلْمِ مَنَ الْعَلْمِ مَنَ الْجَهْلِ، وَمِصْبَاحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظَّلْمِ، يَبْلُغُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ، وَالدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ بِالصِّيَامِ، مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ، وَالدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ بِالصِّيَامِ، وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ بِالْقِيَامِ، بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، وَ بِهِ يُعْرَفُ الْمَلَالُ مِنَ الْحَلَامُ مِنَ الْحَرَامِ، وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ مُهُ الشَّعَدَاءُ، وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ)".

وذَكَر الإمامُ ابنُ رَجَبِ العِلْمَ النَّافِعَ ، وأنَّهُ يَدُلُّ على أَمْرَين:

(أَحَدُهُما: على مَعْرِفةِ اللَّهِ، ومَا يَسْتَحَقُّه مِن الأَسْمَاءِ الحُسْنَى، والصِّفاتِ العُلَى، والطِّفاتِهُ، العُلَى، والأفعالِ البَاهِرة، وذلك يَسْتَلِزمُ إجْلالَه، وإعْظَامَهُ، وخَشْيتَهُ، ومَهَابتَهُ، ومَحَبَّتَهُ، ورَجَاءَهُ، والتَّوتُّلَ عَلَيْهِ، والرِّضَى بقضائهِ، والصَّبْرَ عَلَى بَلاَئهِ.

والأَمْرُ الثَّاني: المَعْرِفةُ بِمَا يُحِبُّه ويَرْضَاهُ، وما يَكْرَهُهُ ويَسْخَطُهُ من الاعْتِقَاداتِ، والأَعْمَالِ الظَّاهِرةِ والبَاطِنةِ، والأَقْوَالِ، فَيُوجِبُ ذَلِكَ لِمَن عَلِمهُ المُسَارِعةُ إلى مَا فيه مَحَبَّةِ اللَّهِ ورِضَاه، والتَّبَاعُدِ عَمَّا يَكْرهُهُ ويَسْخَطُهُ، فإذا أَثْمَرَ المُسَارِعةُ إلى مَا فيه مَحَبَّةِ اللَّهِ ورِضَاه، والتَّبَاعُدِ عَمَّا يَكْرهُهُ ويَسْخَطُهُ، فإذا أَثْمَرَ العِلْمُ لِصَاحِبِهِ هذا فَهُو عِلْمٌ نَافِعْ، ومَتى كَانَ العِلْمُ نَافِعاً، ووَقَرَ في القَلْبِ، فَقَدْ خَشَعَ القَلْبُ للَّهِ وانْكَسَر له، وذَلَّ هَيْبَةً، وإجْلالاً، وخَشْيَةً، ومَحَبَّةً ، وتَعْظِيماً، ومَتَى خَشَعَ القَلْبُ للَّهِ وانْكَسَر له، وذَلَّ هَيْبَةً، وإجْلالاً، وخَشْية، ومَحَبَّةً ، وتَعْظِيماً، ومَتَى خَشَعَ القَلْبُ للَّهِ، وذَلَّ وانْكَسَر لَهُ قَنَعت التَّفْسُ بِيسِيرِ الحَلالِ مِن الدُّنيا، وكُلُّ مَا هُو فَانٍ لاَ وشَبِعتْ بهِ، فأَوْجَبَ لَهَا ذَلِكَ القَنَاعَةَ، والزُّهْدَ في الدُّنيا، وكُلُّ مَا هُو فَانٍ لاَ يَنْقَى مِنَ المَالِ، والجَاهِ، وفَضُولِ العَيْشِ الَّذِي يَنْقُصُ به حَظَّ صَاحِبه عِنْدَ اللَّه يَنْقَصُ به حَظَّ صَاحِبه عِنْدَ اللَّه

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢ ٩٠٩، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله // ٢٣٩.

#### مِنْ نَعِيم الآخِرَةِ ، وإنْ كانَ كَرِيماً عَلَى اللَّه...)(١)

وقد طَرَق العلماءُ قديماً وحَدِيثًا فَضْلَ العلمِ والعلماء، وكانَ للمُحَدِّثين فضلَ السَّبْق فيه، فلا يَخْلُو كتابٌ من كُتُب السُّنَة من أبوابٍ تَحْمِلُ عُنواناً يشيرُ إليه عن طريق التَّصْريح أو التَّلْميح، كما أفردُوه بمؤلَّفاتٍ خاصَّة به، ومِن أقدم مَنْ تناوله بالتَّصْنيف الإمامُ الزَّاهد آدمُ بنُ أبي إياس العَسْقَلانيُّ، شيخُ الإمام البُخَارِيِّ وغيرِه، ولأهميَّة الكتاب وقيمته العلميَّة حرصتُ على خِدْمته خِدْمة تَلِيقُ به، فضبطتُ النَّصَ على نُسْخَته الخطيَّة الوحيدة، وعلَّقتُ عليه تعليقاتٍ مفيدة تقرِّبهُ إلى الباحثينَ والمشتغلين بالتُّراثِ الإسلاميِّ الأصيلِ، وكتبتُ له مقدمةً ذكرتُ فيها نبذةً عن المؤلِّف وكتابه.

والله أسألُ أَنْ يَغْفِرَ لمصنِّفه، ومُحقِّقه، وقارِئه، وأَنْ يَنْفَعَ بهذا العمل، ويَجْعَلهُ خَالِصاً لوجهه الكريم، وأَنْ يوفّقني لمزيد من الأعمالِ الصَّالحةِ.

ولا يَفُوتُني أَنْ أُقدِّم خَالِصَ شُكْرِي وتَقْدِيري إلى مَنْ أَعَانني عَلى نَشْرِ هذا الكِتَابِ وشَجَّعَني عليه، وأَخُصُّ بالذِّكرِ سعَادة الأُسْتَاذِ خَالدَ الشُّومليَّ الأمينَ الكِتَابِ وشَجَعني عليه، وأَخُصُّ بالذِّكرِ سعَادة الأُسْتَاذِ خَالدَ الشُّومليَّ الأمينَ العامَّ للمَجْلِس الأَعْلَى للشُّؤونِ الإسْلاميَّة، وإلى جَمِيعِ الأُخوة في المَجْلِس وغيرِه، والشُّكر مَوْصُولٌ إلى الأخِ الشَّيخِ محمد الوائليِّ عُضو لجنة مُصْحَفِ البَحْرَينِ لمراجعتهِ اللُّغويَّة للكتابِ، فله خَالصَ التَقْديرِ والاحْتَرام.

وآخِرُ دَعُوانا أَن الحمدُ لله رَبِّ العالمين، وصلَّى الله وسَلَّم وباركَ على محمدِ خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصَحْبه وسَلَّم.

<sup>(</sup>١) كتاب فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي ص٦٤-٦٥.

# دِرَاسَةُ الْكِتَابِ

#### وفيه فصلان:

الفَصْلُ الأولُ: الإمامُ أبو الحسنِ آدمُ بن أبي إياس العَسْقَلانيُ، وَشُيُوخُهُ.

الفصل الثاني: كِتَابُ العِلْم وَالْحِلْم.



# الفَصْلُ الأولُ

#### رفیه مبحثان:

المبحث الأول: تَرْجمةُ الإمام أبي الحسن آدمَ بن أبي إياس العَسْقَلانيِّ.

المبحث الثاني: شُيُوخ المصنِّف في هذا الكتاب.

# المبحثُ الأوَّلُ ترجمُة الإمام أبي الحسنِ آدمَ بنِ أبي إياسِ العَسْقَلانيِّ(۱)

#### وفيه تسعة مطالب:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: اسمهُ ونسبهُ:

المَطْلبُ الثَّاني: ولادتهُ، ونشأتهُ.

الْمَطْلَبُ الثَّالَثُ: صِفتَهُ، وأُسرتُهُ. كَ

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تلامذتهُ، ومن روى عنه.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: ثناءُ العُلماء عليه.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: مَنَاقبهُ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: مُصنَّفاتهُ.

المَطْلَبُ التَّامِنُ: وفاتهُ.

المَطْلَبُ التَّاسِع: روايةُ أَصْحَابِ الكُتُبِ السِّتَّة وغيرهم لِحَدِيثه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ترجمته في مواضع كثيرة، ومنها: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٤٩٠، والتاريخ الأوسط للبخاري ٢/ ٣٤٢، والثقات للعجلي (٥٠)، والكنى لمسلم ١/ ٢٢٥، والكنى والأسماء للبخاري ٢/ ٢٦٤، والثقات لابن حبان لللله ولابي ٢/ ٢٦٨، والثقات لابن حبان للله ولابي ٢/ ٢٦٨، والثقات لابن شاهين ٨/ ١٣٤، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الرّبَعي ٢/ ٤٨٨، والثقات لابن شاهين (٩٢)، وفتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده ص ٢٢٨، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٧/ ٢٧، والتعديل والتجريح لمن خرَّج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد الباجي ١/ ٣٩٣، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي ٢/ ٣٠، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٦٩، وسير أعلام النبلاء وكلاهما للذهبي ١/ ٣٣٥، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ٢/ ٢.

#### المَطْلبُ الأوَّلُ اسمهُ و نسبهُ

هو: أبو الحسن آدمُ بنُ أبي إياس الـمَرُّوذِي، ثُمَّ البغداديُّ، ثم العَسْقَلاني، واسم أبيه: ناهيةُ بن شعيب، وقيل: عبدُ الرَّحمن بن محمد، مولى بني تَمِيم، أو تَيْم.

والمَرُّوْذِيُّ - بفتح الميم، والرَّاء المضمومة المشدَّدة، وسكون الواو، وبالذَّال المعجمة - نسبة إلى مَرْو الرُّوْذ، بلدة على وادي مَرْو، وهي مَرْو الصُّغْرى، تمييزاً عن مَرْو الشاهجَان الكبرى، وهي مدينةٌ قريبةٌ منها، وكلاهما من مُدن خُرَاسان القديمة، ويقعان اليوم في جمهورية تركمانستان(۱)

والعَسْقَلانِيُّ - بفتح العين، وسكون السين، وفتح القاف - هذه النِّسبةُ إلى بلدةٍ ساحليَّةٍ في جنوب فلسطين بالقرب من غَزَّة (٢).

# المَطْلَبُ الثَّاني ولادتهُ، ونشأتهُ

وُلد آدمُ بِمَرْو الرُّوْذ بخراسان سنة (١٣٢) اثنتين وثلاثين ومائة، ونشأ في بغداد، وبها طَلَبَ الحديث، وكتبَ عن شُيُوخِها، ثُمَّ رَحَلَ إلى الكوفة، والبَصْرة، والجَجْزة، والجَجَازِ، ومِصْرَ، والشَّام وغيرها.

واستوطنَ عَسْقَلانَ، إلى أَنْ مات بها.

وقد سَمِع مِنْ الإمام شُعْبةَ بنِ الحجَّاجِ سماعاً كثيراً، وقالَ: (قَدِم شُعْبةُ

<sup>(</sup>١) الأنساب لأبي سعد السَّمعاني ٥/ ١٤٥، ومعجم البلدان لياقوت الحموي ٥/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الأنساب ٩/ ٢٩٤، وموقع ويكيبيديا على شبكة الإنترنت.

بغداد، فحدَّث فيها أُربعينَ مَجْلِساً، في كلِّ مجلس مائة حَدِيث، فحضرتُ أنا منها عشرين مجلساً، سمعت أَلفيّ حَدِيثٍ، وفاتني عشرون مجلساً) (١).

وقالَ أحمد بن حنبل: (جلسَ شُعْبةُ ببغداد، وليس في مجلِسه أحدٌ يكتبُ إلاَّ آدمُ بنُ أبي إياس، وهو يَسْتَمْلي ويكتبُ وهو قِائِمٌ) (٢).

#### المَطْلَتُ الثَّالثُ

#### صفته، وأسرته

كانَ قَصِيرَ القَامة، وكانَ لا يَخْضِبُ، وكان ورَّاقاً.

وكانَ له ولدٌ من الـمُحَدِّثين يُسمَّى (عُبَيْدٌ)، وكانَ يَرْوي عن أَبيه، وروى عنه النَّسَائيُّ في كتاب عَمَلِ اليومِ واللَّيلة (أ)، وذكرهُ ابنُ أَبي حَاتِم، فقالَ: (رَوَى عَنْ أَبيه، سَمَعَ منه أَبي، وروى عنه)، ثُمَّ سأَل أَباه عنه فقال: (صَّدُوقُ) (3)، وتوفِّي أبيه، سَمعَ منه أبي، وروى عنه)، ثُمَّ سأَل أَباه عنه فقال: (صَّدُوقُ) (6)، وتوفِّي في شعبان سنة (٢٥٩) (٠٠).

وكانَ له حَفِيدٌ مِنْ ولد عُبَيْدٍ هذا اسمه: (مُحَمَّدُ بن عُبَيد بنِ آدمَ بن أبي إياس)، روى عنه الطَّبر انيُّ في المعجم الأوسط، وفي كتاب الدُّعاء (١٠).

http://almajles.gov.bh

- (١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٦٨.
- (٢) تاريخ بغداد ٧/ ٢٨، والجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع ٢/ ٥٦ وكلاهما للخطيب البغدادي، وأدب الإملاء والاستملاء لأبي سعد السَّمعاني (٤٠).
  - (٣) تهذيب الكمال للمزي ١٩/ ١٨٣، وذكره النسائي في مشيخته (١٢٩).
    - (٤) الجرح والتعديل ٥/ ٤٠٢.
    - (٥) تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الرَّبَعي ٢/ ٥٦٩.
  - (٦) المعجم الأوسط ٦/ ٣٦١، وكتاب الدُّعاء (١٤٠)، ومسند الشاميين ١/ ٣١ وكلها للطبراني.

ولهذا الحَفِيدِ ولدُّ اسمه (أَحمدُ بن مُحَمَّد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس)، روى عنه ابن منده (۱).

وكان لآدم خَتَنُ يُدْعَى: (نُوحُ بنُ الهيثم)، ذكرهُ البيهقيُّ في حديث، فروى بإسنادهِ إلى عبيد بن شَرِيك البزَّازِ، قال: (حَدَّثنا نُوحُ بنُ الهيثم، خَتَنُ آدمَ بنِ أَبِي إياس على أُخته بعَسْقَلانَ سنة عشرين ومائتين)(٢)، وقال ابن أبي حَاتم: (نُوحُ ابنُ الهيثم الخُرَاسانيُّ صِهْر آدمَ بنِ أبي إياس العَسْقَلانيِّ، روى عن شَرِيكِ، روى عنه سعيد بن محمد البَيْروتي، سألتُ أبي عنه، فقال: لا أعرفه)(٣)، وروى حديثه أيضاً ابن حبان في كتاب المجرُوحين(٤).

وله خَتَنٌ آخرُ يُسْمَّى: (إبراهِيمُ بنُ حَرْبِ أبو إسحاقَ العَسْقَلانيُّ)، قال مُغْلطاي: (روى عَنْ حَفْصِ بنِ مَيْسرةَ، روى عنه: أحمدُ بنُ سيَّار المَرْوَزِيُّ، ذَكَرهُ الحَافِظانِ أَبو عَلِيٍّ الغسَّانيُّ، وابنُ خَلَفُونَ في شُيوخ أبي داودَ السِّجستانيِّ) (٥).

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ تلامذتهُ، ومن روى عنه

رَوَى عنه خَلْقٌ مِنْ أعيانِ المحدِّثين، مِنْهُم: البُخَارِيُّ في صَحِيحه (٢)، وأبو

- (١) ذكره ابن منده في فتح الباب في الكنى والألقاب ص ٢٢٨.
- (٢) السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٤١. والختن: زوج البنت أو زوج الأخت، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢١٨.
  - (٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٨٥.
    - (٤) كتاب المجروحين لابن حبان ٣/ ٧٥.
  - (٥) إكمال تهذيب الكمال للحافظ مغلطاي بن قليج ١/١٩٤.
- (٦) روى عنه البخاري في صحيحه مائة وتسعين حديثا، ينظر: حاشية كتاب أسامي من $^{=}$

زُرْعةَ الدِّمشقي، وأبو حَاتِم الرَّازي، وإبراهيمُ بن دِيزِيلَ، وإسماعيل سَمْويه، وهاشم بن مرثد الطَّبَرانيُّ، ويَعْقُوبُ بن سفيان الفَارِسي، وخَلْقُ كثير.

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ ثناءُ العُلَماءِ عليه

كَانَ آدمُ بِن أبي إياس إماماً حَافِظاً، صَالحاً مُتَعبِّداً، وقد أثنى عليه أئمةُ الحديثِ، وأَجمعوا على إمامته، وإليك طَرَفاً من أقوالهم:

فقال أحمدُ بن حنبل: (كانَ مَكِيناً عند شُعْبةً)(١)، وقال أيضاً: (كانَ من السِّتَة أو السَّبعة الذين كانوا يَضْبطُون الحديثَ عند شعبةً)(٢).

وقال يحيى بن مَعِين: (ثقةُ، وربَّما حدَّث عن قوم ضُعَفاءَ).

وقال أبو داود: (ثقةٌ)(٣).

وقال أبو حَاتِم الرَّازِيُّ: (ثِقةٌ مأمونٌ متعبِّدٌ، من خِيَار عبادِ الله)(٤)، وقال أيضاً: (أزهدُ مَنْ رأيتُ أربعة، وذكرَ منهم آدمَ)(٥).

وقال النَّسائي: (لا بأسَ به) ٧٠.

<sup>-</sup>روى عنهم محمد بن إسلماعيل البخاري من مشايخه اللاين ذكرهم في جامعه الصحيح لابن عدى ص ٩٦، بتحقيقنا.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في سؤالات الإمام أحمد (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) نقلهما مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابي أبي حاتم ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في أسامي شيوخ البخاري ص ١٠٩، وص١٧٦ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٦) ذكره الباجي في التعديل والتجريح ١/ ٣٩٣.

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ مَنَاقبهُ

كانَ أَبو الحسن آدمُ بنُ أَبي إياس آمراً بالـمَعْرُوفِ نَاهِياً عن الـمُنْكر، وكان زاهداً، يُقرئ القرآن.

وكانَ من المشهورين بالسُّنَّة، شديدَ التمسُّك بها، والحضِّ على اعتقادها، فقد روى الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ بإسناده إلى أبي بكر الأَعْيَن قال: (أتيتُ آدمَ العَسْقَلانيَّ، فقلتُ له: عبدُ الله بنُ صَالَحٍ كاتبُ اللَّيث يُقْرئك السَّلام، قال: لا تُقْرئه مِنِّي السَّلام، فقلتُ له: لِم ؟ قال: لأَنَّه قال: القرآنُ مَخْلُوقٌ، قال: فأخبرته بغُذْره، وأنَّه أَظْهَر النَّدامة، وأَخْبَر النَّاسَ بالرُّجوع، قال: فأقرئه السَّلام.

فقلتُ له بعد: إنِّي أُريد أن أُخرِج إلى بغداد، فلكَ حَاجةً؟ قال: نعم، إذا أتيتَ بغداد، فائتِ أَحمدَ بنَ حنبل، فأقرئه مِنِّي السَّلام، وقل له: يا هذا اتَّقِ الله، وتقرَّبْ إلى الله بما أَنت فيه، ولا يَسْتَفِزَّنَكَ أحد، فإنَّك إن شاء الله مُشْرفٌ على الجنَّة، وقل له: حدَّثنا اللَّيثُ بنُ سَعْد، عن محمد بنِ عَجْلانَ، عَن أبي الزِّنادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبي هُرَيرة، قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ أَرَادَكُمْ عَلَى مَعْصِيةِ اللهِ فَلا تُطِيعُوهُ».

http://almajles.gov.bh

فأتيتُ أَحْمدَ بنَ حنبل في السِّجن، فَدَخَلتُ عليه، فسلَّمتُ عليه، وأقرأتُهُ السَّلامَ، وقُلْتُ له هذا الكلام والحديثَ، فأَطْرَق أَحْمَدُ إطراقةً، ثُمَّ رفع رأْسه، فقال: رَحِمهُ الله حَيًّا ومَيِّتاً، فلقد أحسنَ النَّصِيحةَ)(١).

وقال عَاصِمٌ الدِّمشقيُّ: سَمِعتُ آدمَ بنَ أَبِي إِياس يَقُولُ: (مِن قَبْل أَن يُحدِّث

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ٢٨.

يجثو على رُكبهِ في المجلس، ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما من أحد إلا وسَيَخْلُو به ربّه ليس بينه وبينه تَرْجُمَان، يقول الله له: أَلم أكنْ رقيباً على قلبك إذ اشتهيتَ به ما لا يحلُّ لك عندي؟ أَلم أكن رقيباً على عَيْنَيْك، إذ نظرت بهما إلى ما لا يحلُّ لك عندي؟ أَلم أكن رقيباً على سَمْعَك إذ أنصت به إلى ما لا يحلُّ لك عندي؟ ألم أكن رقيباً على سَمْعَك إذ أنصت به إلى ما لا يحلُّ لك عندي؟ لك عندي؟ أَلم أكن رقيباً على يديك إذ بَطَشْت بهما إلى ما لا يحلُّ لك عندي؟ ألم أكن رقيباً على قدميك إذ سعَيت بهما إلى ما لا يحلُّ لك، آستحييت من ألم أكنْ رقيباً على قدميك إذ سعَيت بهما إلى ما لا يحلُّ لك، آستحييت من المخلوقين، وكنتُ أهونَ النَّاظِرينَ إليك؟! فأحسب أن هذا كان منه، يقول: يا ربِّ، لَتأمُّرُ بي النار، أهونُ عليَّ من هذا التَّوبيخ، فيقول له: عبدي، هذا ما بَيْنِي وبَيْنَكَ، مغفورٌ لك قد سترته عن الحفَظَة، اذهبوا بعبدي إلى الجنَّة).

قال: (فلَرُبَّما انْقَضَى المجلسُ بغير سَمَاعٍ، قال: فيأخذُ النَّاسُ في البُكَاء حتَّى يَنْقَضِي المجلس بغير سماع) (١).

وقالَ آدمُ بن أبي إياس: (كَانَ شَابُّ يَكْتَبُ عَنِي، فأَخِذَ منِّي دفتراً ينسخه، فنسخه، فظننتُ عليه ظنَّ شُوء، ثُمَّ جاءَ وعليه ثيابٌ رثَّةُ، فرفقتُ به، ثُمَّ أمرتُ له بدراهم، فلم يَقْبَلُها، فَجَهَدتُ، فلم يَقْعَلْ، ثُمَّ أَخِذَ بيدي، فمرَّ بي إلى البَحْر، ثُمَّ الْخرَجَ مِنْ كُمِّه قَدَحاً، فَعَرفَ من ماء البَحْر، ثُمَّ قال: اشرب، فشربتُ أَحْلَى من العَسَل، ثُمَّ قالَ: أَشْر بُنُ شَيءٍ يَصْنَعُ بدراهِمكَ؟ الْعَسَل، ثُمَّ قالَ: مَنْ كانَ في خَدَمهِ مَنْ هذا قُدْرتُهُ، أيُّ شيءٍ يَصْنَعُ بدراهِمكَ؟ ثُمَّ غَابَ عنِّى، فلم أَرَهُ)(٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥ / ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ ابن حيَّان في جزئه في الحكايات، مخطوط منشور في برنامج الشاملة، وذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه ٨/ ١٥٦-١٥٧.

#### المَطْلَبُ السَّابِعُ مُصنَّفاتهُ

صنَّف الإمامُ آدمُ بن أبي إياسٍ مُصنَّفات كثيرة، وإليك أَسْماء مَنْ وَقَفتُ عليها: \ - التَّفْسيرُ، وهو مطبوعٌ (١).

Y-الثَّوابُ، ذكرهُ ابنُ حَجَر في المعجم المفهرس، ورواه بإسناده إلى المصنِّف، كما ذكره في فتح الباري، وسمَّاه في الإصابة كتاب (ثواب الأعمال)، وكذلك ذكره المتقى الهندي في كنز العمال (٢).

٣- حَدِيثُهُ، ذكرهُ ابن حَجَرٍ في المعجم المفهرس، وتوجد منه نُسْخَةُ مخطوطة في دار الكتب الظاهرية، مجموع رقم (٢٠) من الورقة ١٧٦-١٨٠، والجزء كُلُّه من حديث أبي الشَّيخ ابن حيَّان الأصبهانيِّ عن أبي يعقوب

<sup>(</sup>۱) نسب هذا التفسير خطأ إلى التابعي الجليل مجاهد بن جبر المتوفى سنة (١٠٤)، والصحيح أن هذا التفسير لآدم، لأنّ مدار الأسانيد كلّها عليه، كما أنّ العلماء ذكروا أنّ لآدم تفسيرا واستفادوا منه، ومنشأ هذا الخطأ يعود إلى الناسخ ثم إلى محقق الكتاب عبدالرحمن السورتي، وقد طبع أولاً في قطر، ثم صوّر في لبنان، وقد تحدَّث أخي الفاضل الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين عن هذا الأمر، وأقام الدليل القطعي على صحة نسبته إلى آدم، وليس إلى مجاهد، وقال: (وقد تتبعتُ إسناد الكتاب فو جدته يبدأ بأبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد الهمداني، قال: حدَّثنا إبراهيم ابن الحسن بن علي الهمداني، قال: حدَّثنا آدم بن أبي إياس... ومن آدم هذا يتفرَّع الإسناد إلى عشرات الشيوخ والمفسرين، ومنهم مجاهد بن جبر)، ينظر: استدراكات على تاريخ التراث العربي ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المعجم المفهرس ص١٠١، وفتح الباري ٣/ ٢٥، والإصابة ٢/ ٦٦٠، وكلها لابن حجر، وكنز العمال للمتقى الهندي ٧/ ٢٣٥.

إسحاق بن إسماعيل الرَّمْليِّ، وليس فيه عن آدم بن أبي إياس سوى الحديثِ الأوَّلِ (۱).

٤- مُسْنَدُ شُعْبة، ذكرهُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري، وذكره أيضاً باسم (نسخة آدم ابن أبي إياس عن شعبة) رِوَايَةُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ القَلاَنسيِّ عنه (٢).

# المَطْلَبُ الثَّامِنُ

تُوفِّي بِعَسْقَلانَ في جُمَادى الآخرة، سنة (٢٢٠) عشرين ومائتين، وقيل سنة (٢٢٠)، والأول أَصحُّ، وهو ابن ثمان وثمانين سنة.

ولمَّا حضرتهُ الوفاةُ ختمَ القرآنَ وهو مُسَجَّى، قالَ: (بِحُبِّي لكَ إلاَّ رفقتَ لهذا المَصْرَعِ، كُنْتُ أُوْجوكَ، ثُمَّ قَالَ: لا إله إلاَّ الله)، ثم قَضى (٣).

#### المَطْلَبُ التَّاسِعُ روايةُ أَصْحَابِ الكُتُب السِّتَّة وغيرهم لِحَدِيثه

و http://almazles.gov.bh و أَصْحَابِ الكُتبِ السِّتَّة، إلاَّ مُسْلِماً، ولم يرو حَدِيثَهُ أبو داود في

<sup>(</sup>۱) المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة لابن حجر ص٢٢٢، والمنتخب من مخطوطات الحديث في دار الكتب الظاهرية لشيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ص٠٢، وفي خزاني مصورتها.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر ١١/ ٢٠٤، و٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في كتاب الثبات بعد الممات ص ٤٤، وذكره المزي في تهذيب الكمال ٢ / ٥ ، ٣، والذَّهبي في تاريخ الإسلام ٥/ ٢٦٩.

السُّنن، وإنَّما روى له في كتاب النَّاسخِ والمنسُوخِ.

وروى له أيضاً ابن حِبَّان في الصَّحيح (۱)، والحَاكِمُ في المستدرك (۲)، والضِّياءُ في المختارة (۳).

وروى حديثه أيضاً: ابنُ أبي عاصم النَّبِيل في الآحاد والمثاني<sup>(٤)</sup>، والبزّارُ في مُسْنَدِه<sup>(٥)</sup>، وأبو عَوَانة في مُسْنَدِه<sup>(١)</sup>، والطَّجَاوِيُّ في شَرْحِ مَعَاني الآثار<sup>(٧)</sup>، والطَّبرانيُّ في كُتُبه، ومنها المعجم الأوسطُ<sup>(٨)</sup>، والبيهقيُّ في كتبه، ومنها السُّنن<sup>(٩)</sup>.

#### \* \* \*

## المَبْحَثُ الثَّاني شُيُوخ المصنِّف في هذا الكتاب

روى الإمامُ آدمُ بن أبي إياس عن خَلْق مِن الرُّواةِ، وقد جَمَع نَفَراً منهم المريُّ في تهذيب الكمال، ويُلْحظ أَنَّ أكثرهم مِنْ أتباع التَّابِعين، مما يدلُّ على

- (١) الإحسان إلى صحيح ابن حبان، ترتيب ابن بلبان ٤/ ٢٥١.
- (٢) المستدرك على الصحيحين، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري ١/ ٩.
  - (٣) المختارة، لأبي عبدالله الضياء محمد بن عبدالواحد المقدسي ٦/ ٣٤٢.
- (٤) الآحاد والمثاني، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل البصري ١/ ٢٥٧.
  - (٥) مسند أحمد بن عمر بن عبدالخالق البزار البصري ٢/ ٨٤.
  - (٦) مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق ١/ ٢٩، وهو مستخرج على صحيح مسلم.
- (٧) شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري ١/١٥.
  - (٨) المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٣/ ٢٦٩.
    - (٩) السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ١/ ٢٧.

عُلوِّ إسناده، وتبكيرِه في سَمَاع الحديث، كما يُلْحَظُ أَيضاً أنه كان يروي أيضاً عن الضُّعفاء والمتروكين، وقد أشارَ إلى هذا الإمامُ يحيى بنُ مَعِين كما تقدَّم.

وإليكَ شُيوخَهُ الَّذين رَوَى عنهم في هذا الكتابِ، مُرتَّبِين على حُرُوف المعجم(١):

- ابراهيمُ بنُ سَعْد بن إبراهيمَ بن عبد الرَّحمن بن عَوْف القُرشي الزُّهريُّ،
   أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، وهو ثقة، تُوفِّي سنة (١٨٥)، روى له السِّتَة.
- ٢- إسرائيلُ بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي الهَمْدَاني، أبو يوسف الكوفي،
   ثقة، تُوفِّي سنة (١٦٠)، روى له السِّتَّة.
- ٣- إسماعيل بن عيَّاش بن سُليم العَنْسي، أبو عُتْبة الحِمْصِيُّ، صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخلِّط في غيرهم، توفي سنة (١٨٢) أو بعدها، روى حديثه الأربعة.
- ٤- أَيُّوبُ بن عُتْبة، أبو يحيى قاضي اليمَامَة، ضعيف، تُوفِّي سنة (١٦٠)، روى
   حديثه ابن ماجه. http://almajles.gov.bh
- ٥- بقيّة بنُ الوليدِ بنِ صَائدِ الكَلاَعيُّ، أبو يُحْمَد الدِّمشقي، صدوقٌ، كانَ كثيرَ التَّدْليسِ، وخُصوصاً عن شَيْخهِ الأوزاعيِّ، تُوفِّي سنة (١٩٧)، روى له مسلم والأربعة.

<sup>(</sup>١) لم أذكر مواضع ترجمتهم للاختصار، ولأن أكثرهم من رواة الكتب السِّتَّة، وترجمتهم في تهذيب الكمال وذيوله، أما من لم يكن فيها فإننا سنلتزم ذكر المصدر.

- ۲- بكر بن خُنيس الكوفي، نزيل بغداد، ضَعِيفٌ، وكان عابداً، روى له الترمذي وابن ماجه.
- ٧- جَرير بن حازم بن زيد الأَزْدِيُّ، أبو النَّضْر البصري، ثقة، تُوفِّي سنة (١٧٠)،
   وروى حديثه السِّتَة.
- ۸- حِبَّان بن علي العَنزي، أبو عَلِيٍّ الكوفي، ضعيف، وكان فقيهاً، تُوفِّي سنة
   (۱۷۱) أو بعدها، روى حديثه ابن ماجه.
- ٩- حَرِيز بن عثمان الرَّحبي، ثقة ثَبْت، وكان ناصبيًّا، تُوفِّي سنة (١٦٣)، رَوَى له البخاري والأربعة، وقد روى عنه المصنف أيضًا بواسطة إسماعيل بن عيَّاش.
- ١٠ حفص بن مَيْسرة، أبو عُمَر الصَّنْعَانيُّ، نزيل عَسْقلانَ، ثقة، تُوفِّي سنة
   ١٠ روى له البُخَاريُّ ومسلم وأصحاب السُّنَن إلاَّ الترمذي.
- ١١ حماد بن زَيْدِ بن دَرْهم الأُزْدِي الجَهْضَميُّ، أبو إسماعيل البَصْري، ثقة تُبْت فقيه، تُوفِّي سنة (١٧٩)، روى السِّتَّة.
- ١٢ حماد بن سَلَمة بن دينار البصري، أبو سَلَمة، ثقة عابد، وكان من أَثْبت النَّاس في ثابت بن أَسْلَمَ البُنَانيِّ، تُوفِّي سنة (١٦٧)، روى له مسلم والأربعة.
- ۱۳ الربيع بن صَبِيح البصري، صدوق يخطئ، وكان عابداً، وهو أول من صنَّف بالبصرة فيما يقال، تُوفِّي سنة (١٦٠)، روى له الترمذي وابن ماجه.
- ١٤ سليمان بن حيَّانَ الأَزْدِيُّ، أبو خَالِدٍ الأَحمرُ الكوفيُّ، صدوق يُخْطِئ، تُوفِّي سنة (١٩٠) أو قبلها، روى له السِّتَّة.

- ١٥ شريك بن عبد الله النَّخعي، أبو عبد الله الكوفي القاضي، صدوق يخطئ
   كثيراً، تُوفِّى سنة (١٧٧) أو بعدها، روى له مسلم والأربعة.
- ١٦- شُعبةُ بن الحجَّاجِ بنِ الوَرْدِ العَتَكيُّ مو لاهم، أبو بِسطام الواسطي ثم البصري، أحد الأئمة الأعلام، تُوفِّي سنة (١٦٠)، وحديثه في السِّتَّة وغيرها.
- ١٧ شعيب بن رُزيق، أبو شيبة الشامي، صدوق يخطئ، روى حديثه الترمذي.
- ١٨ شيبان بن عبد الرحمن التَّمِيميُّ مولاهم، أبو معاوية النَّحْوي البصري، نزيل الكوفة، ثقة فاضل، تُوفِّي سنة (١٦٤)، وحديثه في الكتب السِّتَّة.
- ۱۹ ضَمْرة بن رَبِيعة الفِلِسْطِينيُّ، أبو عبد الله، صدوق يخطئ، وقال تلميذه آدم: (ما رأيتُ رَجُلاً أَعْقَلَ لِمَا يَخْرُجُ مِنْ رأْسهِ منه)(۱)، تُوفِّي سنة (۲۰۲)، روى له الأربعة.
- ٢ عبَّاد بنُ عبَّادٍ الرَّمْلي، أبو عتبة الخوَّاص، صدوق يَهِم، روى له أبو داود، وروى عنه آدم أيضاً بواسطة.
- ٢١ عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، وهو عبد الله بن ذكوان المدني، صدوق يخطئ، وكان فقيهاً، تُوفِّي سنة (١٧٤)، روى له مسلم والأربعة.
- ٢٢ عبدالرَّحمن بنُ عبدالله بن عُتْبة بن عبدالله بن مَسْعُودِ الـمَسْعُوديُّ الكوفي، صدوق اختلط قبل موته، تُوفِّي سنة (١٦٠)، أو بعدها، روى له الأربعة.
- ٢٣ عبد العَزِيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة الـمَاجِشُون المدني، نزيل بغداد، ثقة فقيه مصنف، تُوفِّى سنة (١٦٤)، روى له السِّتَّة.

<sup>(</sup>١) ذكره المزي في تهذيب الكمال ١٣/ ٣٢٠، والذَّهبي في سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٢٧.

- ٢٤ عبد الله بن داود بن عامر بن الرَّبيع الهمْدَاني ثم الشَّعْبِي، أبو عبد الرحمن الخُريبي الكوفي الأصل، البصري، ثقة عابد، تُوفِّي سنة (٢١٣)، روى له البخاري والأربعة.
- ٢٥ عطّافُ بن خالدِ بنِ عبد الله بنِ العَاصِ الـمَخْزُوميُّ، أَبو صفوان المدني،
   صدوق، تُوفِّي قبل سنة (١٧٩)، روى له التِّرمذي والنَّسائي.
  - ٢٦ عُقبةُ بن عبد الله الأَصَمُّ الرِّفاعيُّ البصري، ضعيف، روى له الترمذي.
    - ٢٧ عَوْنُ بن موسى، أبو رَوْحِ البصريُّ، ثقة، ذكره ابنُ أبي حَاتِم (١).
- ۲۸ عيسى بنُ مَاهَانَ، أبو جعفر الرَّازي، صدوق سيء الحفظ، تُوفِّي في حدود سنة (١٦٠)، روى له الأربعة.
- ۲۹ عيسى بن مَيْمُون المدنيُّ، ويعرفُ بالواسطي، ضعيف، روى له الترمذي وابن ماجه.
- ٣٠ فَرَجُ بن فَضَالَةَ بنِ النَّعْمانِ، أبو فَضَالة الحِمْصي، ضعيف، تُوفِّي سنة (١٧٧)، روى له أصحاب السُّنن الأربعة إلاَّ النسائي.
- ۳۱- القَاسِمُ بن يَزِيدَ بنِ عَوَانة، أبو صفوان العَامِري البصري، سكن دمشق، حدَّث عنه آدمُ، وهو أقدمُ وفاةً منه، وكان محدِّثاً ثقة، تُوفِّي سنة (۲۲۷)، وجاء ذكره في تاريخ دمشق لأبن عساكر، وقال: (رَوَى عَنْهُ آدمُ بنُ أبي إياس، وَهُو أَقْدَمُ وَفَاةً منه) (۲).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عساكر ٢١٨/٤٩.

- ٣٢- قيس بن الرَّبيعِ الأَسَدِيُّ، أبو مُحَمَّدٍ الكوفي، صدوق تغيَّر بأخرة، تُوفِّي سنة (١٦٣) وقيل بعدها، روى له أصحاب السنن الأربعة إلاَّ النسائي.
- ٣٣- اللَّيْثُ بن سَعْدِ بن عبد الرَّحمن الفَهْميُّ، أبو الحارث المصري، ثقة تَبْتُ إمام فقيه، تُوفِّي سنة (١٧٥)، روى حديثه السِّتَّة.
- ٣٤- المباركُ بنُ فَضَالة القُرَشي العَدَويُّ مولاهم، أبو فَضَالة البصري، صدوق، وكانَ كَثِيرَ التَّدْلِيس، تُوفِّي سنة (١٦٤) أو بعدها، روى له أصحاب الكتب الأربعة إلاَّ النسائي.
- ٣٥- مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي فُدَيك، أبو إسماعيل المدني، صدوق، تُوفِّي سنة (٢٠٠)، روى حديثه السِّتَّة.
- ٣٦- مُحَمَّدُ بنُ سُلَيم، أبو هلال الرَّاسبيُّ البصري، صدوق يخطئ، تُوفِّي سنة (١٦٧)، روى حديثه أصحاب السنن الأربعة.
- ٣٧- مُحَمَّدُ بنُ طَلْحةً بنِ مُصَرِّفِ اليَامِي الكُوفي، صدوق يخطئ، تُوفِّي سنة (١٦٧)، حديثه في الكتب السِّتَّة إلاَّ النسائي.
- ٣٨- مُحَمَّدُ بنُ فَضْلِ بن عَطِيَّةَ العَبْسَيُّ مُولاً هم الكُوفِي، نزيل بُخَارَى، كَذَّبوهُ، تُوفِّي مَنْ بن عَظِيَّة العَبْسَيُّ مُولاً هم الكُوفي، نزيل بُخَارَى، كَذَّبوهُ، تُوفِّي سنة (١٨٠)، روى حديثه الترمذي وابن ماجه.
- ٣٩- مُحَمَّدُ بنُ مُطَرِّفِ بن داودَ اللَّيثيُّ، أبو غسَّان المدني، نزيلُ عَسْقَلانَ، ثقة، تُوفِّي بعد سنة (١٦٠)، روى له السِّتَّة.
- ٤ نَجِيحُ بنُ عبد الرَّحمن، أبو مَعْشر السِّنديُّ المدني، ضعيف، تُوفِّي سنة (١٧٠)، روى له الأربعة.

- ١ ٤ هشامُ بنُ زيادٍ، أبو المِقْدامِ المدني، مَتْرُوكُ الحَدِيثِ، روى له التِّرْمذي وابن ماجه.
- ٤٢ هُشَيمُ بنُ بَشِيرِ بنِ القَاسِم السُّلَمي، أبو مُعَاوية الوَاسطي، ثقة تَبْت، وكان يُرْسِلُ كثيراً، تُوفِّي سنة (١٨٣)، وحديثه عند السِّتَّة.
- ٤٣- الهيثمُ بنُ جمَّازٍ البصري القَاصّ، ضعيف الحديث، كما في الجرح والتعديل<sup>(۱)</sup>.
  - ٤٤ وَرْقَاءُ بن عُمر اليَشْكُرِيُّ، أبو بشر الكوفي، ثقة، روى له السِّتَّة.
- ٥٤ الوَضَّاحُ بنُ عبد الله، أبو عَوَانة اليَشْكُري الواسطي، ثقة ثَبْتُ، تُوفِّي سنة (١٧٥) أو بعدها، روى له السِّتَّة.
- ٤٦ يحيى بن عيسى، أبو زكريًّا الخزَّازُ الكوفي الأصل نزيل الرَّمْلة، وهو ضعيف الحديث، كما في الجرح والتعديل (٢).
- ٤٧- أبو عَاصِم، يَرْوي عَنْ حُسَينِ بن ذَكُوانَ، وقالَ آدمُ في كتاب العلم والحلم: (حدَّثنا أَبُو عَاصِم إمامُنا)، ولعلَّه يعني: الضَّحَّاكَ بن مَخْلَدِ النَّبِيل، الإمامَ المشهُور، وقد أُدركَ حُسَيْنَ بَنَ ذكوان، وتوفِّي أبو عاصم النَّبِيلُ سنة (٢١٣). (٣)
- ٤٨- أبو مَالِكِ النَّخَعِيُّ الواسطي، وهو ضعيف الحديث جدًّا، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٩/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي ١٣/ ٢٨١.

# الفَصْلُ الثَّاني كتابُ العِلْم والحِلْم

#### وفيه سِتَّةُ مباحثَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: اسمُ الكتاب.

المَبْحَثُ الثَّاني: أَهميَّةُ الكِتَابِ.

المَبْحَثُ الثَّالثُ: مَنْهَجُ المُصنِّفِ في كتابه.

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: توثيقُ نِسْبةِ الكتابِ إلى المُصَنِّفِ.

المَبْحَثُ الخَامِسُ: وَصْفُ النُّسْخَةِ الخَطِّيةِ المُعْتَمدةِ.

المَبْحَثُ السَّادسُ: الخُطُواتُ المُتَّبِعةُ في تَحْقِيقِ الكِتابِ.

# المَبْحَثُ الأَوَّلُ http://سمُ الكِتابِ

جاءَ اسمُ الكتابِ على الصَّفْحةِ الأُولى بعُنوان: (الحلم والعلم) بتقديم (الحلم) على (العلم)، وهو خلافُ ما جَاءَ في نهاية الجزء الأوَّلِ بخطِّ النَّاسخِ: (تمّ الجُزْءُ الأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ العِلْمِ والحِلْمِ)، فَقَدَّم (العِلْمَ) على (الحلم)، وهو المتوافقُ مع جَمِيع المصادرِ الَّتي ذَكَرت الكتابَ أو نقلتْ منه، وسيأتي ذِكْرُها في هذا الفَصْل، ولأجل ذلك فقد اتبعتُ ما جاء في هذه المصادر، وبما جاءَ في نهاية الجزء الأول.

والحِلْم - بالكَسْر - العَقْلُ، ويرادُ بها ضَبْطُ النَّفْس والطَّبْع عن هَيَجَانِ الغَضَب، والجَمْعُ بين العِلْم والحِلْم إنَّما هو جمعٌ لأركان الحِكْمَة، والحِكْمة أعظمُ شَيء بعد الإيمان، قال الله تعالى: ﴿ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ اللهُ تعالى اللهِ العِلْم والحِلْم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَكِيمُ كَلِيمُ كَلِيمُ كَلِيمُ الحِلْم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَكِيمُ كَلِيمُ كَلِيمُ الحِلْم، والحِلْم، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاللهُ أَعْلَمُ بمرادِه - أَنَّ كَمالَ العِلْم يكونُ مع كَمَالُ الحِلْم، وهذا مِنْ أَعْظَم أركانِ الحِكْمة، وممّا يؤكِّدُ ذلك أنَّ الأنبياء عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ -وهم عُظَماءُ البَشَر، وقُدوة أَنْبَاعِهم - كَانُوا يَحْمِلُون جَمِيع الصَّفات المحمُودة، وعلى رأسها صِفَةُ العلم والحلم.

قال ابنُ القيِّم: (وَهُو سبحانه يَقُرنُ بِين سَعَة العِلم والرَّحمة، كما يَقْرن بِين العِلْم والحِلم، فمن الأوَّل قوله: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ حُكُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [سورة غافر: ٧]، ومن الثاني: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ ﴾ [سورة النساء: ١٢]، فَمَا وَسِورة غافر: ٧]، ومن الثاني: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ السورة النساء: ١٤]، فَمَا قُرِنَ شَيءٌ إلى شيء أَحْسَنُ مِنْ حِلْم إلى عِلْم، ومن رَحْمَة إلى عِلْم، وحَمَلةُ العَرْشِ أَربعةٌ، اثنان يقُولان: ﴿ شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، لكَ الحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ »، واثنان يقُولان: ﴿ شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، لَكَ الحَمْدُ عَلَى عَفُوكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ »، فاقترانُ العَفُو بالقُدْرة كاقْتِرانِ الحِلْم والرَّحْمَةُ إِنَّما يُحْسِنَانِ بالعِلْم، لأَنَّ العَفُو إِنَّما يُحْسَنُ عند القُدْرَةِ، وكَذَلِك الحِلْمُ والرَّحْمَةُ إِنَّما يُحْسِنَانِ مَعَ العِلْم...) (١).

وقالَ وَهْبُ بِنُ مُنبِّه: (طُوبَى لِمَنْ جَالَسَ أَهْلَ العِلْم والحِلْم، طُوبي لِمَنْ

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد لابن القيِّم ١/ ٨٠.

اقْتَدَى بِأَهْلِ العِلْم والحِلْم والخَشْيةِ...) (١).

وقَالَ سَابِقُ الْبَرْبَرِيُّ:

الْعِلْمُ وَالْجُلُمُ خِلَّتَانِ هُمَا لِلْخَلْقِ زَيْنُ اذا هما اجْتَمَعَا وان لَا يَسْتَتِمُ حُسْنُهُ مَا إِلَّا بِجَمْعِ لِذَا وَذَاكَ مَعَا وان لَا يَسْتَتِمُ حُسْنُهُ مَا والْجِلْمُ فَنَالَ الْعُلُوّ وارْتَفَعَا كُمْ مِنَ وَضِيعِ سَمَا بِهِ الْعِلْمُ والْجِلْمُ فَنَالَ الْعُلُوّ وارْتَفَعَا وَمَن رفع الْبِنَا أَضَاعَهُمَ لِللهِ الْعِلْمُ وَالْجَمَلَهُ مَا أَضَاعَ فَاتَّضَعَا (٢)

ونَقَلَ الإمامُ العلامة ابنُ رُشْدٍ عن الإمام الفَقِيه المُفْتي أبي جَعْفر موسى بن مُعَاوية الصُّمَادِحيِّ في اجْتِماع العِلْم والحِلْم، قالَ: (يُذْكرُ أَنَّ بعضَ أهل العِلم كتب إلى بَعْض إخْوانه: اعْلم أَنَّ الحِلْم لِبَاسُ العِلم فلا تَعْرِينَ منه)، ثم عَقَّب كتب إلى بَعْض إخْوانه: (هذه اسْتِعَارةُ حَسَنةٌ، وحِكْمَةٌ بَالِغةٌ، فينبغي لمن أُوتي عليه ابنُ رُشْدٍ فقالَ: (هذه اسْتِعَارةُ حَسَنةٌ، وحِكْمَةٌ بَالِغةٌ، فينبغي لمن أُوتي حَظًا من العلم أَنْ لا يَعْرِي نَفْسه مِن الحِلْم) (٣).

وقد أَلَّفَ الإمامُ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْميَّة كتاباً سِمَّاهُ: (قَاعِدَة فِي الْعلم والحلم) نَحْو عشرين ورقة (٤).

http://almajles.gov.bh
. ٥٥٢ / ٤ علام النبلاء ٤٠ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو بكر محمد بن خَلَف بن المرزبان في كتاب المروءة ص٨٧.

<sup>(</sup>٣) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة (٥٢٠) ٩٤/١٨، وهو جدُّ الإمام العلامة الفيلسوف أبي الوليد بن رشد المتوفى سنة (٥٩٥) صاحب الكتب الشهيرة كبداية المجتهد وغيره.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عبد الهادي المقدسي في العُقُود الدُّريِّة من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميِّة ص٥٧، وهو مفقود فيما نعلم.

## المَبْحَثُ الثَّاني أَهميَّةُ الكِتَابِ

تَعُود أهميَّةُ هذا الكتاب إلى أنَّهُ مِنْ أقدمِ المؤلَّفاتِ الَّتِي أَفْرَدت مَوْضُوعَ العلم بِالْتَأْلِيفِ، وقد اهتمَّ الـمُحَدِّثُون بهذا الموضوعِ كثيراً، فأَفْرَدُوا له فُصُولاً مُسْتَقِلَةً في كُتُبِهم، كَمَا فَعَلَ الإمامُ البُخَارِيُّ (ت٢٥٦)، ومُسْلِمٌ (ت٢٦١) في صَحِيحهما(۱)، وأبو داودَ (ت ٢٧٥) في السُّنَنِ (۱)، والتِّرْمِذيُّ (ت٢٧٦) في الجَامِع (۱)، والنَّسَائيُّ (ت٢٠٣) في السُّنَنِ الكُبرى (١)، والنَّرَمِذيُّ (ت٢٧٦) في السُّنَنِ الكُبرى (١)، والنَّرَمِدُونَ مَاجَه (ت٢٧٣) في السُّنَن (٥)، ومَعْمَرُ (ت٢٠١) في الجامِع (١)، والدَّارِميُّ (ت٥١٥) في السُّنَن (١٠)، ومُحَمَّدُ بنُ إسْحاقَ بنِ خُزيمةَ (ت ٢١١) في الصَّحِيحِ (١)، والحَاكمُ (ت٥٠٤) في المُسْتَدْرَك (١٠).

كَمَا أَفردَ كَثِيرٌ مِن المحدِّثينَ مَوْضُوعَ العِلْم ومَكَانَتَهُ بالتَّصْنِيف، وفيما يلي

- (۱) صحيح البخاري، كتاب العلم ١/ ٢١-٣٩ (الطبعة السلطانية)، وصحيح مسلم، كتاب العلم ٤/ ٢٠٦٠-٢٠١ (طبعة محمد فؤاد عبد الباقي).
  - (٢) سنن أبي داود، كتاب العلم ٤/ ٢٣٧-٢٤٦ (طبعة محمد عوَّامة).
  - (٣) جامع الترمذي، أبواب العلم ٤/٣٨٥/٤ (طبعة بشارا عواد معروف).
    - (٤) السنن الكبرى للنسائي ٥/ ٣٥٧- ٣٩٤ (طبعة مؤسسة الرسالة).
      - (٥) سنن ابن ماجة ١/ ٧٩-٩٨ (طبعة محمد فؤاد عبدالباقي).
- (٦) جامع معمر بن راشد ٢٥٧/١١ (مطبوع في آخر مصنف عبدالرزاق، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي).
- (٧) سنن الدَّارمي، أبواب في العلم وفضله من ١/ ٢٣٢-٥٠ (طبعة حسين أسد الداراني).
  - (٨) قال في الصحيح ٢/ ٢٥٧: (سأبينها في كتاب العلم)، ولم يصل إلينا هذا الكتاب.
    - (٩) المستدرك بين الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم ١/ ٨٥- ١٢٩ (الطبعة الهندية).

#### ذكر من وقفتُ على ذلك، مرتبين على سِنيِّ وفياتهم:

- أَبو خَيْثَمةَ زُهَيرُ بنُ حَرْبِ النَّسَويُّ ثم البَغْدَادِيُّ، الحَافِظُ، الحُجَّةُ (ت٢٣٤)(١).
- وأبو يَعْقُوب إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن رَاهَويَّه التَّمَيِميُّ الحَنْظَلِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، الإَمَامُ الحَافِظُ الفَقِيه، (ت٢٣٨) (٢).
- وأبو بَكْر بن أبي عَاصِم النَّبِيل، وهو أَحْمَدُ بنُ عَمْرو بنِ الضَّحَّاكِ بنِ مَخْلَدٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ الحَافِظُ، قَاضِي أصبهانَ (ت٢٨٧) (٤).
- وأَبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ، الإمامُ الحَافِظُ، قَاضِي حِمْصَ (٢٩٠)(٥٠).

(١) طبع بتحقيق شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.

(٢) ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ص٥٨، وهو مفقود.

(٣) نقل منه السُّيوطي في الدُّر المنثور في التفسير بالمأثور ٧/ ١ • ٥، وهو مفقود.

- (٤) ذكره أبو نعيم في كتاب تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا (١٥)، وروى منه حديثا واحدًا، وذكره ابن حجر في المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ص٥٨، وفي تغليق التعليق ٢/ ٧٣، و٥/ ٣٠٨، وهو مفقود.
- (٥) ذكره أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي في إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة ١/ ٣٠١، وابن حجر في المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ص٥٨، وهو مفقود.

- وأَبو مُحَمَّدٍ يُوسفُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ إِسْمَاعيلَ القاضي البَغْدَادِيُّ، الإمامُ، الحَافِظُ، قَاضِي بَغْدادَ (ت٢٩٧) (١).
- وأَبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هَارُونَ الخلاَّلُ البَغْدَادِيُّ، الحَافِظُ الفَقِيهُ، شَيْخُ الحَنَابلة وعَالِمُهُم (ت٢١)(٢).
  - وأَبو العَبَّاس أَحْمدُ بنُ عَليّ الهَمْدَانِيُّ الْمُرْهِبِيُّ (ت بعد سنة ٢٥٠) (٣).
- وأبو القَاسِم سُلَيْمَانُ بنُ أحمد الطَّبَراني الأَصْبَهَانيُّ، الإِمَامُ، الحَافِظُ، مُحَدِّثُ الإِسلام (ت٣٦٠)(٤).
- وأبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الآجُرِّيُّ البَغْدَادِيُّ ثُمَّ الـمَكِّيُّ، الإمَامُ،

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام ص ١٥٠، والذَّهبي في سير أعلام النبلاء \$1/ ٥٨، وأبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي في إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة ١/ ٣٠٥، ومغلطاي في إكمال تذهيب الكمال ١/ ٩، و٩٨، وابن حجر في المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ص٥٨، وهو مفقود.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٧، وذكره أيضاً الذَّهبي في سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٣١، وذكر أنَّه في ثلاث مجلدات، وذكره كذلك السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٥٤، وهو مفقود.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو سعد السَّمعاني في الأنساب ١/ ٢٣٥، وابن حجر في المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ص٥٨، وفي الإصابة ٦/ ٣١١، وسماه المتقي الهندي (فضل العلم) كنز العمال ١٠/ ١٥١، وهو مفقود.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو زكريا بن منده في ترجمة الإمام الطبراني ص ٣٦١، وذكره أيضاً أبو سعد السمعاني في التَّحبير في المعجم الكبير ٢/ ١٤، وفي المنتخب في شيوخه ص ١٣٠٨، وسماه: (كتاب العلم وآدابه)، وهو مفقود.

- المُحَدِّثُ الثِّقَةُ، (ت٣٦٠)، في (أَخْلاَقِ العُلَماءِ)، وفي كتابهِ (فَضْلِ العُلم) (١).
- وأبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الغَنِيِّ بنُ سَعِيدٍ الأَزْدِيُّ المِصْرِيُّ، الإمَامُ، الحَافِظُ، الحُجَّةُ، النَّسَابةُ، مُحَدِّثُ الدِّيار المِصريَّة، (ت٩٠٤) (٢).
- وأَبو بَكْر أَحْمَدُ بنُ مُوسَى بنِ مَرْدَويه الأَصْبَهَانيُّ، الحَافِظُ، العَلاَّمةُ، مُحَدِّثُ أَصْبَهانَ (ت ٤١) (٣).
- وأَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدُ بِنِ رَزْقٍ، المشهور بابنِ رَزْقَو، المشهور بابنِ رَزْقَويَّه البَغْدَادِيُّ، الإمَامُ، المُحَدِّثُ المُتْقِنُ، شَيْخُ بَغْدَادَ (ت٢١٤) (٤).
- وأبو نُعَيم أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالله الأَصْبَهَانيُّ، الإِمَامُ، الحَافِظُ، الثَّقَةُ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ الشَّهِيْرَةِ (ت ٤٣)(٥).
- (۱) كتاب أخلاق العلماء طبع أولاً بتحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري، وكتاب فضل العلم توجد منه نسخة خطيّة في مكتبة برلين، وفي خزانتي مصورتها، ثم طبع بأخرة باسم: (فرض طلب العلم)، وصدر عن مكتبة المعارف بالرياض.
  - (٢) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٧٣، وهو مفقود.
- (٣) ذكره أبو سعد السَّمعاني في المنتخب في شيوخه ص٩٥٢ و ص١٠٧٠ وروى منه الجزء الثاني والجزء الرابع، وذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في جامع الآثار في السير ومولد المختار ١٠٢٨، وسماه: (فضل العلم)، وذكره أيضا ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ٦/ ٢٦٩، وهو مفقود.
  - (٤) ذكره ابن نقطة في كتاب إكمال الإكمال ٤/ ٢٦١، وهو مفقود.
- (٥) ذكره أبو سعد السَّمعاني في التحبير في المعجم الكبير ١/ ١٨١، وفي المنتخب في شيوخه ص٥٨٥، وفي الأنساب ١/٦، وهو مفقود.

- وأَبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الحُسَينِ البَيْهَقِيُّ (ت٤٥٨)، الحَافِظُ العَلاَّمةُ، الثَّبْتُ، الفَقِيهُ، في كتابه: (الـمَدْخَلِ إلى الشُّنن الكبير)(١).
- وأبو عُمَر يُوسُفُ بنُ عَبْد اللهِ بنِ عَبْدِ البَرِّ القُرْطُبيُّ، الإمَامُ، العَلاَّمةُ، حَافِظُ المَعْرِبِ، شَيْخُ الإِسْلاَم، (ت ٤٦٣)، في (جَامِع بَيَانِ العِلْم وفَضْلهِ) (٢).
- وأبو بكر الخَطِيبُ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ ثَابِتِ البَغْدَادِيُّ (ت٤٦٣)، الإِمَامُ العَلاَّمةُ الحَافِظُ النَّاقِدُ، في (الجَامِعِ لأَخْلاَقِ الرَّاوي وآدابِ السَّامِع) (")، وفي (اقْتِضَاءِ العِلْمِ العَمَلُ)(ف)، و(تَقْيِيدِ العِلم)(٥)، و(الفَقِيهِ والـمُتَّفقِه)(١).
- وأبو الفَتْحِ نَصْرُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسيُّ الفَقِيهُ الدِّمَشْقِيُّ، الإِمَامُ، العَلاَّمةُ، محدِّثُ الشَّام، (ت ٤٩٠) في (جُزْءِ فيه مَجْلِسُ في العِلم)(٧).
  - (١) طبع بتحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي على نسخة وحيدة ناقصة.
- (٢) طبع أكثر من مرّة، وأفضل طبعاته بتحقيق أبي الأشبال الزهيري، وصدرت عن دار ابن الجوزي، في مجلدين.
- (٣) طبع مراراً، ومنها طبعة بتحقيق صديقنا الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب، وصدر http://almailes.gov
- (٤) طبع بتحقيق شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وصدر عن المكتب الإسلامي في بيروت.
  - (٥) طبع بتحقيق يوسف العش، وصدر عن دار إحياء السنة النبوية في بيروت.
- (٦) طبع أكثر من مرة، وأفضل طبعاته بتحقيق عادل بن يوسف، وصدرت عن دار ابن الجوزى، في مجلدين.
- (٧) ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ص٥٨، وهو مفقود.

- وأَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الكَرِيمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُورِ السَّمْعَانِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، الإِمَامُ، الحَافِظُ الكَبِيرُ، مُحَدَّثُ خُرَاسَانَ (ت٢٦٥)، في كِتابِ (أَدَبِ الإِمْلاَءِ والاَسْتِملاءِ) (١).
- وأَبُو الْقَاسِمِ عَلَيُّ بنُ الْحَسَنِ بنِ هِبةِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ، ابْنُ عَسَاكِرَ، الإِمَامُ الْحَافِظُ الْكَبِيرِ، مُحَدِّثُ العَصْرِ وَمُؤَرِّخه (ت٧١)، في (مَجْلِسٍ في ذَمِّ الْحَافِظُ الْكَبِيرِ، مُحَدِّثُ العَصْرِ وَمُؤَرِّخه (ت٧١)، في مَنْ لا يَعْملُ بعِلْمه) (٢).
- وأَبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدٍ البَكريُّ البَغْدَادِيُّ، جَمَالُ الدِّينِ بنُ الجَوْزِيِّ، الإَمَامُ، العَلاَّمةُ، الحَافِظُ، المُفَسِّرُ، المُصَنِّفُ، مَفْخَرُ الدِّينِ بنُ الجَوْزِيِّ، الإَمَامُ، العَلاَّمةُ، الحَافِظُ، المُفَسِّرُ، المُصَنِّفُ، مَفْخَرُ أَهْلِ العِرَاقِ مِنَ الأَوَائِلِ وَالْأَوَاخِرِ (ت ٥٩٧) (٣).

وكُلُّ هذه الكُتُبِ كَمَا تَرَى جَاءتْ بعدَ الإمامِ آدمَ بنِ أَبِي إياسٍ، فَلَهُ فَضْلُ السَّبْقِ في إفْرَادِ هذا المَوْضُوع بالتَّأليفِ.

هذا بالإضافة إلى أنَّ الإمامَ آدمَ إمامٌ مَشْهُورٌ سَاهَم في خِدمةِ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ بِحِفْظِها وروايَتِها وتَوْثِيقِها، ثُم بالتَّأليفِ بها، وقد فُقِدتْ أَكْثَرُ كُتُبهِ، ولم يبقَ مِنْها إلاَّ النَّزْرُ اليسِيرُ، فَلِذا اكْتَسَبُ هذا الكتابُ أهميَّتهُ بالنَّظرِ إلى أنَّه يُسْهِمُ في إظْهَارِ مَكَانةِ هذا الإمَام الجَلِيل، وَيُبَيِّنُ مَنَاهِجَ المُصَنِّفِينَ الأَوَائِلِ فِي التَّأليف.

<sup>(</sup>١) طبع أكثر من مرة، وأفضل طبعة له بتحقيق أحمد محمد عبد الرحمن محمود، وصدر عن دار الغرباء بالمدينة المنورة، في مجلدين.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق محمد مطيع الحافظ، وصدر عن دار الفكر في دمشق.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٤/ ٢٢، وهو مفقود.

# المَبْحَثُ الثَّالثُ مَنْهَجُ المُصنِّفِ في كتابه

رَوَى الإمامُ آدمُ بن أبي إياس جميع نُصَوص الكِتابِ مِن الأَحاديثِ والآثارِ اللَّسَانِيد، وهذا مَنْهَجُ مَعْرُوفٌ عند السَّلَف، فإنَّهم كانوا أَشَدَّ النَّاس حرْصاً على الأَسَانِيد، لما فيها مِن التَّاكُّد مِن صِحَّةِ النَّقُل، ومن التَّعَرُّف على حَالِ النَّقَلةِ مِنْ حَيْثُ القبولُ والرَّدُّ، ولأجلِ ذلك رَوَى جَمِيعَ مَرْويَّاتِ الكِتَابِ بالأَسانِيد إلى عَيْثُ القبولُ والرَّدُّ، ولأجلِ ذلك رَوَى جَمِيعَ مَرْويَّاتِ الكِتَابِ بالأَسانِيد إلى قائِليها، ولم يَقْتَصِر على المقبولِ، وإنَّما رَوَى الضَّعِيفَ، والوَاهِي، وبَعْضَ الإسْرَائيليَّات، ولم يَتَعرَّضَ إلى هذه الأَسَانِيد بالنَّقْدِ والتَّوْجِيه، وكُنتُ ذكرتُ في اللَّررَاسةِ النَّي عَقَدْتُها لِكَتابِ (الرَّقَائِق) لابنِ المُبَارِكِ بأنَّ المُحَدِّثِينَ أَجَازُوا والتَّوْجِيه، وكُنتُ ذكرتُ والتَّرْهِيب مما لا يَتَعلَّقُ بالأَحْكام والعَقَائِد، مَا لم يَكُنْ مَوْضُوعاً مَكْذُوباً، أو والتَّرْهِيب مما لا يَتَعلَّقُ بالأَحْكام والعَقَائِد، مَا لم يَكُنْ مَوْضُوعاً مَكْذُوباً، أو والتَرْهِيب مما لا يَتَعلَّقُ بالأَحْكام والعَقَائِد، مَا لم يَكُنْ مَوْضُوعاً مَكْذُوباً، أو الشَّرع، فلا تَسْتَقلُّ بأَحْكام جَدِيدة لا أَصْلَ لها، وفي هذا يَقُولُ الإمَامُ النَّاقِدُ عَبْدُ الشَّرع، فلا تَسْتَقلُّ بأَحْكام جَدِيدة لا أَصْلَ لها، وفي هذا يَقُولُ الإمَامُ النَّاقِدُ عَبْدُ الشَّرع، فلا تَسْتَقلُّ بأَحْكام والْتَقدُ في الحَلالِ والحرام الشَّرع، فلا تَسْتَقلُ بأَحْكام أَلنَاقِدُ وانْتَقَدُنا في النَّي عَنِ النَّي عَنِ النَّي وَإِذا رُوِينا في الفَضَائِلِ والحرام والتَقاب صَهَائنَا في الأَسَانِيد، وتَسَامَحْنَا في الرِّجالِ، وإذا رُوينا في الفَضَائِلِ والتَواب والعِقاب سَهَلْنَا في الأَسَانِيد، وتَسَامَحْنَا في الرِّجالِ، وإذا رُوينا في الفَضَائِلِ والتَعَالِي والتَعَالِي والتَقالُ والتَقالَ والتَعَالَ والتَقالُ والتَقالِي والنَّواب والعَقاب سَهَلْنَا في الأَسَانِيد، وتَسَامَحْنَا في الرِّجالِ، وإذا رُوينا في النَّسَانِ والتَعَالِي والتَعَالِي والتَعَالَ والتَعَالَ والتَعَالَ والْتَعَالَ والْحَالِ والْعَالِي والْمَالِي والْمَالِي والْمَالِي والْمُولِي النَّعَالَ في النَّسَانِي والنَّعَالُ والْمُولِي الْمَالِي والْمَالْمُولِ والْمُؤْولِ الْمُؤْلُولُ والْمُؤْلِقِ والْمَا

وقد رَتَّب آدَمُ مَادَّةَ الكتابِ على الأَبْوَابِ، ووَضَع لها تَرَاجِمَ مُخْتَصرةً، تُعْطِي فكرةً وَاضِحةً عمَّا اشْتَملتْ مِن أَحَادِيثَ وآثارِ.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٦٦٦، وفي كتاب المدخل إلى الإكليل ص ٢٩، والبيهقي في المدخل، كما في كتاب النُّكت على ابن الصلاح للزركشي ٢/ ٣٠٨، وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٠٨، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ٩١.

## المَبْحَثُ الرَّابِعُ توثيقُ نِسْبةِ الكتاب إلى المُصَنِّفِ

إِنَّ هذا الكِتَابَ ثَابِتُ النِّسْبةِ إلى مُؤلِّفه الإمَامِ آدمَ بنِ أبي إياسٍ، ونَسْتَدلُّ على ذلك بالأَدلَّةِ الآتيةِ الَّتي جَعَلْتُها في أَرْبَعَةِ مَطَالِبَ:

#### المَطْلَبُ الأوَّلُ:

رَوَى بَعْضُ المحدِّثينَ نُصُوصاً مِن هَذا الكِتَابِ، بإسْنَادِهم إلى المُصَنِّف، واليكَ أَسْمَاءَ مَنْ وَقَفتُ عليهم، مُرَتَّبينَ عَلَى سِنِّي وَفَياتِهم:

- ١- يَعْقُوبُ بِنُ شُفْيانِ النَّسوي (٣٧٧)، في كتابهِ (المعرفة والتَّاريخ)، رَوَى ثلاثة نُصُوص، هي: (١٢٠، و٢٢١) عَنْ شَيْخِه الإمام آدم به.
- ٢- أَحْمَدُ بنُ عَمْرو، أبو بكر بنُ أبي عَاصِم النَّبِيل (٣٨٧)، في كتاب (الشَّنَة)، رَوَى النَّصَ رقم (١٦٨)، فقالَ: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَوْفٍ، حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس به).
- ٤- مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَلِيٍّ بنِ عَاصِمِ بنِ زَاذَانَ، أَبو بَكْرِ بنُ الـمُقْرِئِ الْأَصْبَهَانِيُّ (ت٨١)، في مُعْجَمِ شُيُوخِهِ، رَوَى النَّصَّ رقم (١٠٢)، فَقَالَ:
   (حدَّثنا هَارُونُ بنُ عَقِيلٍ الكِنَانِيُّ العَسْقَلَانِيُّ، حدَّثنا عُبَيدُ بنُ آدَمَ، حدَّثنا أبي به).

- ٥- أَبُو عَبْد الله مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله الحَاكِمِ النَّيْسَابُورِيُّ ( ت٥٠٥)، رَوَى في (الْـمُسْتَدرَكِ) النَّصَّ رقم (١٦٣)، فقالَ: (حَدَّثناهُ أَبُو القَاسِم عَبْدُ الرَّحمنِ ابنُ الحَسَنِ القَاضِي بِهَمَذَانَ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الحُسَيْنِ، حَدَّثنا آدمُ بِنُ أَبِي ابنُ الحُسَيْنِ، حَدَّثنا آدمُ بِنُ أَبِي إِياسِ به).
- ٢- تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ (ت٤١٤)، رَوَى في كِتَابِهِ (الفَوَائدِ) نَصَّيْنِ بإسْنَادِه إلى المُصَنِّفِ آدَمَ، وَهُما برقم (٩٥ و٩٦)، فقال: (أَخْبَرنا أَبو عليًّ أَحْمَدُ بِنُ مُحمَّدِ بِنِ فَضَالَةَ، حَدَّثنا عيسى بنُ خَالِدِ بنِ نَافِعِ الحِمْصِيُّ، حَدَّثنا آدمُ به).
- ٧- أبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ سَلاَمةَ القُضَاعِيُّ (ت٤٥٤)، رَوَى في (مُسْنَدِ الشِّهابِ) النَّصَّ رقم (٣٠٢)، فَقَالَ: (حَدَّثنا أبو الحَسَنِ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ ذَاوُدَ، قالَ: حَدَّثنا أبي، قالَ: حَدَّثنا أبي، قالَ: حَدَّثنا أبو قِرْصَافة مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوهابِ، قالَ: حَدَّثنا آدمُ به)، ورَوَى النَّصَّ رقم (٣٠٧)، فقالَ: (أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بنُ دَاوُدَ العَسْقَلاَنيُّ إِجَازةً، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا أبو قِرْصَافة قِرْصَافة قَدْ رَافَى النَّسْخَةِ التي حَدَّثنا أبو قَرْصَافة قَدْ الإِسْنَادُ يَتَّفِقُ مَعَ إِسْنَادِ النَّسْخَةِ الَّتِي حَقَّقنا الكِتَابَ عَلَيها، وسَنَذْكُرهُ لاَحِقاً. http://almajles.gov
- الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، أَبو القاسِم الحِنَّائِيُّ الدِّمَشْقِيُّ (ت٥٥٤)، فقالَ: في كِتَابهِ في الفَوَائِدِ الـمُسَمَّى بالحِنَّائِيَّاتِ، رَوَى النَّصَّ رقم (١٣١)، فقالَ: (أَخْبَرَنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ يَحْيى القَطَّانُ قِرَاءةً عَلَيهِ، قالَ: حدَّثنا أَبو الحَسَنِ خَيْثَمةُ بنُ سُليمَانَ بنِ حَيْدرةَ القُرَشِيُّ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَوْفٍ، قالَ: حدَّثنا آدمُ به).

- ٩- أبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ ثَابِتٍ الخَطِيبُ البَعْدَادِيُّ (ت٢٦٣)، رَوَى في كتابِ (الجَامِعِ لأَخْلاَقِ الرَّاوِي وآدابِ السَّامِع) النَّصَّ رقم (٨)، فَقَالَ: (أَخْبَرنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ بَشَّارٍ السَّابُورِيُّ بالبَصْرَةِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ ابنِ مَحْمُویه العَسْكَرِيُّ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ القَلاَنِسيُّ، حَدَّثنا آدمُ به).
- أبو عُمَرَ يُوسُفُ بنُ عَبْدِ البَرِّ القُرْطُبِيُّ (ت٢٦٥)، في كِتَابِ (جَامِع بيانِ العِلْمِ وفَضْلهِ)، رَوَى النَّصَينِ رقم (٩٦، و١٢٣) فقالَ: (حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ ابنُ مُحَمَّدٍ، حدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ سُفْيانَ، ابنُ مُحَمَّدٍ بنِ عُثْمَانَ، حدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ سُفْيانَ، حدَّثنا آدمُ به).
- 11- أبو القَاسِم عَلِيُّ بنُ هِبةِ اللهِ بنِ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ (ت٥٧١)، رَوَى في (تَارِيخِ دِمَشْقَ) النَّصَّ رقم (٦٩)، فَقَالَ: (أَخْبَرَنا أبو الخَيْرِ عَبْدُ السَّلاَم بنُ مُحَمُودِ بنِ أَحْمَدَ الحَسنَابَاذِيُّ، حدَّثنا أبو بَكْرِ الباطِرْقَاني إملاءً، حدَّثنا أبو بَكْرِ الباطِرْقَاني إملاءً، حدَّثنا أبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنِ أَحْمَدُ بنِ أَحْمَدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ المَدِينيُّ، ابنِ دَاوُدَ، قالاً: أَخْبَرَنا أبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ المَدِينيُّ، حَدَّثنا آدمُ به).

#### الْمَطْلَبُ الثَّانِي: http://almajles.gov.bh

نَصَّ على اسْم الكِتَابِ والرِّوايةِ مِنْهُ بَعْضُ العُلَماءِ، وإليكَ أَسْماءَ من وَقَفْتُ عَلَى ذَلِكَ:

١- نقل أبو زُرْعة أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحيم، وليُّ الدِّين بنُ العِرَاقيِّ (ت٨٢٦)
 النَّصَّ رقم (٢٥١) في (تَخْرِيجٍ أَحَادِيثِ الإِحْيَاءِ)، فَقَالَ: (رواهُ آدمُ بنُ أبي
 إياسِ في كِتَابِ العِلْم والحِلْم).

- ٢- ذَكَر ابنُ حَجَر (٣٢٠)، في (فَتْحِ البَارِي)، النَّصَّ رقم (١٦٧)، فَقَالَ:
   (وزَادَ آدمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ في كِتَابِ العِلْمِ لَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دَاوُدَ... إلخ).
   وذَكَر أَيضاً النَّصَّ رقم (٢٦٦)، وقالَ: (أَخْرَجهُ آدمُ بنُ أَبِي إِياسٍ في العِلْمِ لهِ... إلخ).
- ٢- ذَكَر بَدْرَ الدِّينِ العَيْنِيَّ (ت٥٥٨) في (عُمْدَةِ القَارِي) النَّصَّ الـمُتَقدِّم أَيضاً رقم (١٦٧) قال: (وَفِي كتاب الْعلم لآدَم بن أبي إِيَاس عَن عبد الله بن دَاوُد عَن مَعْرُوف، فِي آخِره: ودَعُوا مَا يُنكرُونَ).
- ٤- ذَكَر السَّخَاوِيُّ (ت٩٠٣)، في (المقاصد الحَسنة في بَيَانِ كَثِيرٍ مِن الأَحَادِيثِ المُشْتَهِرة عَلَى الأَلْسِنة)، النَّصَّ رقم (٢٥١)، فَقَالَ: (وكَذَا عَزَاهُ الغِرَاقيُّ لآدمَ بنِ أبي إياسِ في كِتَابِ العِلْم والحِلْم).
- ٥- ذَكَرَ السِّيُوطِيُّ (ت ٩١١)، في (اللَّرِ المَنْثُورِ في التَّفْسِيرِ بِالمَأْثُورِ)، النَّصَّ رقم (٨٥)، فقالَ: (وأَخْرَجَ آدمُ بِنُ أَبِي إِياسٍ في كِتَابِ العِلْمِ، ثُمَّ ذَكَرهُ).
- ٢- ذَكَرَ الـمُتَقِّي الـهِنْدِيُّ (ت٥٧٥)، في (كَنْزِ العُمَّالِ في سُنَنِ الأَقْوَ الِ والأَفْعَالِ)
   النُّصُوصَ: (٣١، ٣٢، ٨٧)، وقَالَ: (رَوَاهُ آدمُ في كِتَابِ العِلْمِ)، ونقل في النُّصُوصَ: (٢٦١ خبراً لعَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: (نَوْمٌ عَلَى عِلْم خَيْرٌ مِن اجْتِهَادٍ عَلَى جَهْلِ)، وَقَالَ: (رَوَاهُ آدَمُ فِي الْعِلْم) وَهذَا الخَبَرُ لَمْ أَجِدْهُ فِي نُسْخَتِنَا.
- ٧- ذَكَر مُحَمَّدُ عَبْدُ الرَّؤُوفِ المُناوِيُّ (ت١٠٣١)، في (فَيْضِ القَدِيرِ شَرْحِ الجَامِعِ الصَّغِيرِ) النَّصَّ السَّابِقَ رقم (٢٥١)، وفيه: (رَوَاهُ آدمُ بنُ أَبِي إياسٍ في كِتَابِ العِلْمِ والحِلْمِ).

٨- رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سُلَيمَانَ الرُّودَانِيُّ السُّوسِيُّ السَّوسِيُّ السَّلَفِ)، فقال: السَمِّكِيُّ (ت٤٩٠) في ثَبَتهِ: (صِلَةِ الخَلَفِ بِمَوْصُولِ السَّلُفِ)، فقال: (كِتَابُ العِلْمِ لآدمَ بِنِ أَبِي إياسٍ)، ثُمَّ رَوَاهُ بإسْنَادِه إلى السُّيُوطِيِّ، بإسْنَادهِ إلى عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَسَنِ بِنِ النَّحَاسِ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ عُمَرَ بِنِ عَلِيِّ بِنِ إِدْرِيسَ... إلى عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَسَنِ بِنِ النَّحَاسِ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ عُمَرَ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ إِدْرِيسَ... إلى عَبْدِ اللهِ بِنِ الدَّي سَنَذْكُرهُ إلى الشَّيْوِ الذِي سَنَذْكُرهُ في الحَمْ اللهِ سَنَادُ يَتَّفِقُ مَعَ إِسْنَادِ النَّسُخَةِ الَّتِي بأَيْدِينا، وَهُو الذِي سَنَذْكُرهُ في الحَمْ اللهِ القَادِم (۱).

#### المَطْلَبُ الثَّالِثُ:

إسْنَادُ الكِتَاب، فَقَدْ جَاءَ في أَوَّلِ الجُزْءِ الثَّاني هذا الإسْنَادُ:

(أَخْبَرِنَا الشَّيخُ أَبُو الحَسَنِ عليُّ بنُ عمرَ بنِ عليٍّ بنِ إدريسَ الحُصْرِيِّ الوَكِيلُ المُعَدِّلُ بِتِنْيسَ، قِرَاءةً مِنِّي عليهِ وهو يَسْمعُ، وأخبرنا القاضي أبو عليً الحُسَيْنُ ابنُ أحمدَ بنِ المُحَسَيْنِ بنِ الأَبحِّ، قِرَاءةً مِنِّي بِتنِّيس في الجَامِعِ الْعَتِيقِ وَهُو يَسْمَعُ، ابنُ أحمدَ بنِ الْحُسَيْنِ بنِ الأَبحِ ، قِرَاءةً مِنِّي بِتنِّيس في الجَامِعِ الْعَتِيقِ وَهُو يَسْمَعُ، قالا: قُرِىءَ على القاضي الجَليلِ أبي بَكْرٍ ويُكْنَى أيضاً أبا أحمدَ مُحمَّد بنِ داودَ ابنِ أحمدَ بنِ سُليمانَ بنِ دَاوُدَ بنِ الرَّبيعِ بنِ أحمدَ بنِ مُصَحِّع العَسْقَلانيِّ، قَدِمَ ابنِ أحمدَ بنِ سُليمانَ بنِ دَاوُدَ بنِ الرَّبيعِ بنِ أحمدَ بنِ مُصَحِّع العَسْقَلانيِّ، قَدِمَ علينا تِنِّيسَ في شَوَّال، سنةَ أَرْبَعِ وأَرْبَعِمائةَ ونحنُ نَسْمَعُ، حدَّثكُم أبوكَ رَضِيَ علينا تِنِّيسَ في شَوَّال، سنةَ أَرْبَعِ وأَرْبَعِمائةَ ونحنُ نَسْمَعُ، حدَّثكُم أبوكَ رَضِيَ اللهُ عنهُ مَنْ أَلْ عَدْ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ (١)، قالَ: حدَّثنا أبو قِرْصَافةَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الوَهابِ، قالَ: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس العَسْقَلانِيُّ، قالَ...)، ثُمَّ بدأ بالكِتَاب، واليكَ ذِكْرَهُم:

البو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عمرَ بنِ عليِّ بنِ إدريسَ الحُصْرِيِّ الوَكِيلُ، ووَصَفهُ النَّاسِخُ بالمعدِّلِ بتِّنيس، ولم أقفْ له عَلَى ذِكْرٍ.

<sup>(</sup>١) صلة الخلف بموصول السَّلف للروداني ص٠٠٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، جمع الفعل، وأفرد الفاعل.

- ٢- القاضِي أبو عَلِيِّ الحُسَيْنُ بنُ أحمدَ بنِ الحُسَيْنِ بنِ الأَبحِ، جَاءَ ذِكْرهُ في (تاريخ دِمَشْقَ)(۱)، ولم أقفْ له على تَرْجَمةٍ.
- ٣- أبو بَكْرٍ ويُكْنَى أيضاً أبا أحمدَ مُحَمَّدُ بنُ داودَ بنِ أحمدَ بنِ سُلَيمانَ بنِ دَاوُدَ ابنِ الرَّبيع بنِ أحمدَ بنِ مُصَحِّحِ العَسْقَلاَنيُّ، ووُصِفَ بالقَاضِي الجَلِيلِ، ابنِ الرَّبيع بنِ أحمدَ بنِ مُصَحِّحِ العَسْقَلاَنيُّ، ووُصِفَ بالقَاضِي الجَلِيلِ، جَاءَ ذِكْرهُ في (تَارِيخِ دِمَشْقَ)، وفي (مُعْجَم شُيُوخِ السَّمْعَانيِّ)، وفي (بُغْيةِ اللهَ الطَّلَبِ في تَارِيخِ حَلَب) (٢)، وَهُو شَيْخُ أَبِي عَبْدِ الله القُضَاعِيِّ كَمَا في مُسْنَدِ الله الشَّهاب، ولم أَقِفْ له على تَرْجُمةٍ.
- ٤- أبوهُ داودُ بنُ أحمدَ بنِ سُلَيمانَ بنِ دَاوُدَ بنِ الرَّبيعِ بنِ أحمدَ بنِ مُصَحِّحِ العَسْقَلاَنيُّ، جَاء ذِكْرهُ في المَصَادِرِ المُتَقدِّمةِ، ولَم أَقِفْ له على تَرْجَمةٍ.
- ٥- أبو قِرْصَافةً مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الوَهَابِ العَسْقَلانيُّ، جَاء ذِكْرُهُ في (تَارِيخِ بَغْدَادَ)، وفي (تَارِيخ دِمَشْقَ) (٣).

#### المَطْلَبُ الرَّابعُ:

رَوَى آدمُ بنُ أَبِي إِياسٍ في هذا الكِتابِ عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوخِ الَّذينَ ذَكَرت الصَّادِرُ أَنَّهُ سَمِع مِنْهُم، وتَعَلَّم عَلَى أَيْدِيهم، وقد سَبَقَ أَنْ ذَكَرنَاهُم في الفَصْلِ السَّابقِ، وهذا مِنْ أَوْثَقِ الأَدلَّةِ عَلَى صَحَّةِ نِسْبةِ الكِتَابِ إلى مُؤلِّفه.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق لابن عساكر ١٩/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٧/ ٣٥٠، ومعجم شيوخ السمعاني ٢/ ١٢١٨، وبغية الطلب لابن العديم ٦/ ٢٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١١/ ٢٩٦، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ٤٠٤.

# المَبْحَثُ الخَامِسُ وَصْفُ النُّسْخَةِ الخَطِّيةِ المُعْتَمدةِ

اعتمدتُ في تَحْقِيقِ الكِتَابِ على نُسْخَةٍ وَحِيدةٍ مَحْفُوظَةٍ في مَكْتَبةِ الشَّيْخِ جُمُعةَ المَاجِد (۱) الخَاصَّةِ بدُبي (۲)، ولا تُوجدُ نُسْخَةٌ أُخْرى فيما نَعْلمُ، وتقعُ في جُمُعةَ المَاجِد (۱) الخَاصَّةِ بدُبي نَهْ ولا تُوجدُ نُسْخَةٌ أُخْرى فيما نَعْلمُ، وتقعُ في (٤٧) ورقةً، وكُتبتْ بخطِّ نَسْخِ عَادِيِّ، خَلَتْ في بَعْضِ الأَحْيانِ مِن الإعْجَامِ، وَهِي نَاقِصةٌ مِنْ أَوَّلِها وآخِرها، ولا نَعْلَمُ مِقْدَارَ النَّقْصِ فِيهَا، وَتَحْوِي على قِسْمِ صَغِيرٍ مِن الجُزْءِ الأَقْلَى (۱)، وقِسْم كَبيرٍ مِن الجُزْءِ الثَّاني (۱)، ولا يُعْرَفُ اسمُ نَاسِخها، ولا تَاريخُ نَسْخِها، لَكِنَّها -من خلال خطِّها- يبدو أَنَّها تَرْقَى إلى القَرْنِ السَّابِعِ الهِجْرِيِّ.

وَهِي من حيثُ العموم نُسْخَةٌ حَسَنةُ الخَطِّ، لَكِنَّها سَيِّنةُ الضَّبْطِ، فَقَدْ زَخَرتْ بِكَثيرٍ مِن الأَخْطَاءِ والتَّحْرِيفَاتِ الَّتِي لا تَخْلُو مِنْهُ كُلُّ لَوْحَةٍ غَالِباً، وفي مَوَاضِعَ كَثيرةٍ خَلَتْ مِنْ عِبارَاتٍ سَاقِطةٍ يَفْسُدُ المَعْنَى بِسُقُوطِها، وليس في النُّسْخَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى عِنَايةِ العُلَماءِ بها، فقد خَلَتْ مِن السَّمَاعاتِ والقِرَاءةِ، وليس فيها ما يَدُلُّ عَلَى عِنَايةِ العُلَماءِ بها، فقد خَلَتْ مِن السَّمَاعاتِ والقِرَاءةِ، وليس فيها ما

<sup>(</sup>۱) جزى الله خيراً هذا المحسن الكبير على الدور المتميز في حفظ تراث الأمة المطبوع والمخطوط، وأصبح مركزه المسمى بـ (مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث) صرحاً علمياً رفيعاً، يؤمه طلبة العلم من كل حدب وصوب، فجزاه الله خيراً، وبارك فيه، وجعل ذلك في ميزان حسناته.

<sup>(</sup>٢) حصلت عليها من طريق أحد الأصدقاء الفضلاء، قدَّمها لي قبل عشر سنين، فله منّي خالص الشُّكر والتقدير.

<sup>(</sup>٣) ويبدو -والله أعلم- أن هذا النقص قديم، وأن الناسخ وجد الأصل المنقول عنه هكذا، بدليل أن النقولات التي جاءت في المطلب الثاني من المبحث السابق لا تتجاوز النصوص الموجودة في هذه النسخة، إلا نصاً واحداً.

يَدُلُّ عَلَى مُقَابَلَتِها عَلَى نُسْخةٍ أُخْرَى.

كَمَا حَصَل في أَوْرَاقِها تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ، ووُضِعتْ صَفَحاتٌ في غَيْر مَوْضِعِها، ويَبْدُو أَنَّ هذا الخَلَلَ وَقَعَ في أَصْلِ المَخْطُوطِ، ومِمَّا يدلُّ على ذلك أَنَّ تَرْقِيمَ الصَّفَحاتِ مُتَوالٍ مِنْ أَوَّلهِ إلى آخرهِ، فلا يُوجدُ فيها فَجَواتٌ أو انْقِطاعٌ.

ولا يَخْفَى عَلَى المَعْنِيِّين بِتَحْقِيق الكُتُبِ صُعُوبة العَمَل عَلَى نُسْخَةٍ فَرِيدةٍ، سَيِّئةِ الضَّبْطِ، قَلِيلةِ الإِتَّقَانِ، تَعرَّضِتْ لَمثلِ هذا الإهمالِ الَّذي أَدَّى إلى تَبَعْثُر أَوْرَاقِها واخْتِلاَطِها، وقد لَقِيتُ في تَقْويمها عَنَتاً شَدِيداً، لا يُقَدِّرهُ إلاَّ أَهْلُهُ، وَلَسْتُ أَدَّعِي الكَمَالُ أَو العِصْمة، فَالكَمالُ للهِ وَحْده، والعِصْمة لِرَسُولهِ عَلَيْ، وَالعَصْمة لِرَسُولهِ عَلَيْ، وَكَاولتُ قَدْر مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ ولكنْ حَسْبِي أَنَّنِي عَمِلتُ مُخْلِصاً لِوَجْه اللهِ تَعَالَى، وحَاولتُ قَدْر مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ الكتابُ عَلَى أَقْرَب صُورةٍ تَركَها المُصَنِّفُ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى.

# المَبْحَثُ السَّادسُ المَبْحَثُ السَّادسُ الخُطُواتُ المُتَّبعةُ في تَحْقِيقِ الكِتاب

لَمَّا كَانت النَّسخَةُ بالحالِ الَّذي شَرَحتُه آنفاً، فقد كَانَ لِزَاماً عَلَيَّ أَنْ أَتَحَقَّقَ من كُلِّ كلمة في الممنزِ أو في الإسنادِ، ولأجلِ من كُلِّ كلمة في الممنزِ أو في الإسنادِ، ولأجلِ ذلك اتَّخذتُ كُتُبَ الحديثِ -مِنْ جَوَامعَ، وسُنَن، ومَسَانِيدَ، ومُصَنَّفات، وأَجْزَاءٍ - وكذا كُتُبَ الرِّجالِ، وكُتُبَ الضَّبْطِ واللَّغةِ وعَيْرِها، عَوْناً لي في التَّأْكُد مِنْ صَحَّةِ النَّصِّ واسْتِقَامتِه.

ثُمَّ أَفَدْتُ القارئ ببعض التَّعليقاتِ الَّتي تَضْبِطُ النَّصَّ، وتُبيِّنُ المُبْهَمَ، بالإضافةِ إلى تَخْرِيج نُصُوصهِ، والتَّعْلِيقِ عليها، وغَيْرِ ذلك، وكُلُّ ذلك تَمَّ بعد

إعادةِ تَرْتيبِ الكِتَابِ إلى صُورتهِ الأُولَى.

وقد اتَّبعتُ في تَحْقِيقه الخُطُواتِ الآتية:

- ١- نَسَختُ الـمَخْطُوطَ بما هو مُتَعارفٌ عَلَيْهِ الْيَوْمَ مِن صُورِ الإملاءِ، وَأَثْبَتُ الأَلفاتِ الوسطيَّةِ الَّتِي لا يَكْتُبها النَّسَّاخُ القُدَامي في مثلِ: (خَالد، ومَالك، وحَارث)، ثُمَّ قَابَلتُ الـمَنْسُوخَ على الـمَخْطُوطِ.
- ٢- خَدَمتُ النَّصَّ، وذلكَ بِتَفْصِيلِ فِقَراتهِ، ووضْع عَلاَماتٍ تَتَعلَّقُ بالفَوَاصِلِ، والتَّعَجُّبِ، والاسْتِفْهَام، والأَقْوَاسِ، ونَحْوِ ذَلِكَ بِما يُوضِّحُ المَعَانِي والتَّعَجُّبِ، والاسْتِفْهَام، والأَقْوَاسِ، ونَحْوِ ذَلِكَ بِما يُوضِّحُ المَعَانِي ويكْشِفُها، ثُمَّ ضَبْطْتُهُ بالشَّكل التَّامِّ.
- ٣- وَضْعتُ أَرقاماً مُسَلْسلةً لجميعِ نُصُوصِ الكِتَابِ، وعَلى هَذِه الأَرْقَامِ جَرَتْ فِهْرسةُ الكِتَابِ.
- ٤- عَزَوتُ الآياتِ إلى مَوْضِعها في الـمُصْحَفِ، ووَضَعْتُ عَقِبَ الآيةِ اسمَ
   الشُّورةِ ورَقْمَ الآيةِ، وحَصَرْتُهما بينَ مَعْقُوفَتَيْن.
- ٥- خَرَّجتُ الأَحَادِيثَ والآثارَ، ورتَّبتُ الكُتُبَ عَلَى حَسَبِ سِنيِّ وَفَيات مُصَنِّفِيهَا، إلاَّ أَنَّنِي قَدَّمتُ مَا جَاءَ فِي الكُتُبِ السَّتِّة أوّلاً، وذلك لِمَكانَتِها، وتَلَقِّى الأُمَّةِ لها بالقَبُول.
- ٦- حَكَمتُ على الأَحاديثِ المرفُوعةِ بما يُنَاسِبُها قبولاً ورَدّاً، مُعْتَمِداً على القَوَاعدِ الـمُقَرَّرةِ عند عُلَماءِ هذا الشَّأنِ.
- ٧- تَرْجَمتُ باخْتِصارِ للأَعْلاَمِ اللَّذينَ فِيهم إشْكَالٌ، أَو إِبْهَامٌ، أَو إِهمالٌ، بما
   يَرْفعُ عنهم الالْتباسَ والإشكال، وسَوفَ يكفُلُ فِهْرسُ الأَعلام تَوْضِيحَ

العَلَمِ باسمهِ ونَسَبهِ بما يُميِّزهُ عَنْ غَيْرِه.

٨- عَلَقتُ على النُّصوص المُشْكِلة، وشَرحتُ التَّراجِمَ الَّتي عَقَدها المُصنِّفُ.

٩- أرْجعتُ صِيغَ الأَداءِ المُخْتَصرةِ إلى أَصْلِها، وذَلكَ لِعَدم الحاجةِ إليها.

١٠- وَضعتُ مَا كَانَ زَائداً على الأَصلِ، أَو ما كَانَ تَصْحِيحاً لخطأ بين مَعْقُوفَتين، ثُم ذَكَرتُ الحُجَّةَ في الهَامِش.

١١ - حَذَفْتُ ما جرتْ عليه عَادةُ النُّسَّاخِ القُدَامَى مِنْ ذِكْر اسمِ المُصَنَّف مع كُلِّ نَصِّ، لِعَدم فَائِدتهِ، وابتدأتُ النَّصَّ بِشَيْخ الإمام آدمَ.

١٢ - كتبتُ دِرَاسةً مُنَاسِبةً عَنِ الـمُؤلِّف وكِتَابِهِ.

١٣ - صنعتُ فَهَارِسَ تَفْصِيليَّةً تَكْشِفُ عَنْ مُحتوياتِ الكتاب.

#### \* \* \*

وبعد: فهذا ما قُمتُ به مِنْ خِدْمةِ هذا الكِتابِ المُسْتَطابِ، وأرجو اللهَ تَعَالَى أَنْ أَكُونَ قد وفِّقتُ في عَمَلِي.

وأَخْتِم كَلاَمي بِما ذَكَرهُ الإَمامُ ابنُ الأَثْيُرِ فَي إِنْهَايَةِ مُقَدِّمَتُه لِكتابِه جَامِعِ الأُصُولِ: (وأَنا أَسألُ كُلَّ مَنْ وَقَفَ عَلَيه، ورأَى فيه خَللاً، أو لَمَح فيه زَللاً أَنْ يُصْلِحَهُ، حَائِزاً بِه جَزِيلَ الأَجْرِ، وجَمِيلَ الشُّكْرِ، فإنَّ المُهَذَّبَ قَلِيلٌ، والكَامِلَ عَزِيزٌ، بلْ عَدِيمٌ، وأَنا مُعْتَرِفٌ بالقُصُورِ والتَّقْصِيرِ، مُقِرُّ بالتَّخَلُّفِ عَنْ هذا المَقَامِ الكَبِيرِ) (۱).

<sup>(</sup>۱) جامع الأصول في أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت٢٠٦) ١/ ٥٢.

وأَسألُ اللهَ تعالى أَنْ يَجْزِيَ مُؤلِّفه الإمامَ آدمَ بنَ أَبِي إِياسِ خَيْرَ الجَزَاءِ، وأَنْ يَحْشُرنا معه في مُسْتَقرِّ رحمتهِ مَعَ النَّبِيِّنَ، والصِّدِّيقينَ، والشُّهَداءِ، والصَّالحينَ، وحَسُنَ أُولئكَ رَفِيقاً.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنِيَانَا الَّتِي إليها مَعَادُنَا، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ مَعَاشُنا، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي إليها مَعَادُنَا، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ ضَوِّ. خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَوِّ.

رَبَّنا أَوْزَعْنَا أَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنا، وَعَلَى وَالِدِيْنَا، وأَنْ نَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ، وأَصْلِحْ لنَا فِي ذُرِّيَّاتِنَا، إِنَّا تُبْنَا إليك، وإنَّا مِنَ المُسْلِمِين.

وصَلَّى اللهُ وسَلَّم على سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ، وصَحْبهِ إلى يوم الدِّين.

وكتبَهُ

الفَقِيرُ إلى عَفْو الله ورَحْمَتهِ

أَبو حَارِثٍ عَامِرُ بن حَسن صَبْرِي التَّمِيميُّ البَغْدَادِيُّ ثُمَّ البَحْرينيُّ عَامِرُ بن حَسن صَبْرِي التَّمِيميُّ البَعْدَادِيُّ ثُمَّ البَحْرينيُّ عَفَا الله عنه ووَالديه والمُسْلِمين

مَمْلَكَةُ البَحْرَين المحروسةُ، حَرَسَها اللهُ تَعَالَى وسَائِرَ بِلاَدِ الـمُـسْلِمينَ اللَّوَّل من شهر ذِي القَعْدَةِ، ١٤٣٥هـ الموافقُ ٢٩ من شهر أغسطس ٢٠١٤م

Email: amersabri7@gmail.com

نُموذجُ مُصوَّرُ مِن النَّسْخة المُعْتمَدة في تَحْقِيقِ

ڪئاب رام افرائي رام افرائي سرور

للإمَامِ آدمَ بنِ أَبِي إِياسِ العَسْقَلانيِّ

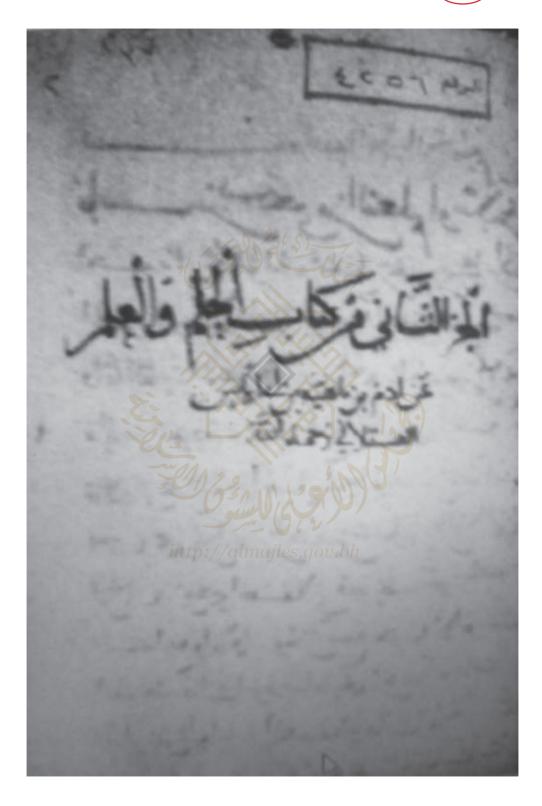



الجُزءُ الأوَّلُ مِنْ كَتَابِ مِنْ كَتَابِ الْحَالِمُ الْمُرَابِ

عَنْ آدمَ بِنِ نَاهِيةَ بِنِ أَبِي إِياسٍ العَسْقَلاَنِيِّ اللهُ اللهُ http://عَمْهُ اللهُ

# [بابٌ في التَّواضُع والخُمُولِ](١)

١ - [......] وقالَ مَطَرُّ: العِلْمُ أكثرُ مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ، وقالَ: يُسْتَحَبُّ تَرْكُ الفَّنُوَى إذا وُجدَ مَنْ يَكْفِيه (٢).

٢ - حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمة ، قالَ: حدَّ ثنا ثابتُ البُنَانِيُّ ، أنَّ وَلَدَ أَنسِ بنِ مَالِكِ
 قَالُوا لأَبِيهِم: يا أَبِتِ ، مَالَكَ لا تُحَدِّثنا كمَا يُحَدِّثُ فُلاَنُ و فُلاَنُ ؟ فقالَ:

(١) سقط أول الكتاب، وما بين المعقوفتين أضفته مراعاة للسياق.

ولاشك أن تواضع العالم، ولين جانبه وحسن خلقه في تعامله مع تلاميذه من الأسباب الهامة والرئيسة لقبول العلم عنه ومحبة تلاميذه له وتوقيرهم إياه، ولقد كان نبينا عله أعلم أهل الأرض، وأكثرهم تواضعاً لله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حارثة بن وهب الخزاعي: (أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعيف مُتَضَعِف، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لاَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عُتُلً، جَوَّاظِ مُسْتَكْبِر) وواه البُخاري (١٨٥ ٤)، ومسلم (٢٨٥٣)، وقال القاضي عياض في إكمال المُعْلِم شرح صحيح مسلم / ٣٨٣: (وقوله: في أهل الجنة: (كُلُّ ضَعيفٍ مُتَضَعِفٍ...) هو صفة نفي الكبرياء والجبروت التي هي صفة أهل النار، ومدح التواضع والخمول والتذلل لله عز وجل وحضّ عليه).

(٢) سقط أول الإسناد، ومطر هو الوراق فيما يبدو، ولم أجد الخبر في موضع آخر. وقال الإمام ابن القيِّم في إعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٢٧: (وكان السَّلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره: فإذا رأى بها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى)، وسيأتي مزيد من الحديث في هذا الموضوع في باب فيمن يفتى في كل ما سئل برقم (١٧١).

- يا بُنَيَّ إِنَّهُ مَنْ يُكْثِرْ يُهْجَرْ (١).
- ٣-حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، قالَ: حَدَّ ثنِي عُمَرُ بنُ عبدِ المَلِكِ الكِنَانِيُّ (٢)، أنَّ ابنَ مُحيْرِيزِ مُحيْرِيزِ صَحِبَ رَجُلاً بأرضِ الرُّومِ في السَّاقَةِ (٣)، فَلَمَّا أرادَ ابنُ مُحيْرِيزِ أَنْ يُفَارِقَهُ، قَالَ لَهُ: أَوْصِني؟ فقالَ لَهُ الرَّجُلُ: إنِ اسْتَطعْتَ أَنْ تَعْرِفَ وَلاَّ تُعْرَفَ، وأَنْ تَسْأَلَ ولا تُسْأَلَ، وأَنْ تَمْشِي ولا تُمْشَى فافْعَلْ (٤).
- ٤ حدَّ ثنا ضَمْرةُ، قالَ: حدَّ ثنا عُثْمَانُ بنُ عَطَاءِ الخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أبيهِ (٥)،
   قالَ: كانَ أبو مُسْلِم الخَوْلاَنِيُّ (١) إذا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ مَرَّ
- (١) رواه عفان بن مسلم في حديثه (١٤) عن حماد به، ورواه من طريقه: ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٢، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٤/ ٦٨.
- (٢) عمر بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١٢٢، وقال: (روى عن عمر بن عبد العزيز)، قلت: وجاء في بعض المصادر: عمير، وهو خطأ. وابن محيريز هو عبد الله بن محيريز الجمحي المكي،نزل الشام، وسكن بيت المقدس، وهو تابعي ثقة فاضل، روى له الستة.
- (٣) الساقة: جمع سائق، وهم الذين يسوقون جيش الغُزَاة، ويكونون من ورائه يحفظونه، ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٢٤.
- (٤) رواه أحمد في الزُّهْد (٢٣٢٩)، وابن أبي الدُّنيا في كتاب التواضع والخمول (٥٥)، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ١٤١، بإسنادهم إلى ضمرة بن ربيعة به. ورواه البُخَاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٣٨، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزُّهْد ص٨٣٨، والطبراني في المعجم الكبير ٨١/ ٢٩٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨٤/ ٥٠٥، بإسناد آخر إلى ابن مُحَيريز به بنحوه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١/ ٢٩٧: (ورجاله ثقات).
- (٥) هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وهو تابعي، لكنه لم يدرك أبا مسلم الخولاني.
- (٦) أبو مسلم الخَوْلاَنيُّ اسمه: عبد الله بن ثوب، وهو يماني زاهد مشهور، رحل إلى النبي عَلَيْكَ وهو في الطريق، ولقى أبا بكر، واختلف=

- [عَلَى](١) الحِلَقِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم على يَمِينهِ وعلَى شِمَالهِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَعْتَيْن، ويَجْلِسُ إلى أَدْنَى الحِلَقِ مِنْهُ.
- ٥- حدَّثنا ضَمْرَةُ، قالَ: حدَّثنا رَجَاءُ [بن أبي] سَلَمَةَ (٢)، عنْ عبدِ الحَمِيدِ، قالَ: كَانَ أبو عبدِ اللهِ الصَّنَابِحيُّ (٣) يُحَدِّثُ الرَّجُلَ والرَّجُلَيْنِ، فإذا جَاءَهُ الثَّالِثُ قالَ: لاَ سَبِيلَ إلى الحَدِيثِ سَائِرَ اليَوْم (١).
- ٦ حدَّثنا الـمُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةِ: أَلاَ لا يُغَرَنَّ أَحَداً كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلَهُ (٥٠).

- (٣) هو عبد الرحمن بن عُسيلة الـمُرآدي، رحل إلى النبيُ ﷺ فقبض النبي ﷺ وهو بالجُحْفة، ثم نزل الشام، ومات بدمشق، ينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٢.
- (٤) رواه البُخَاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٨، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢/ ٢ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٩٦، بإسنادهم إلى ضمرة بن ربيعة به. وذكره البُخَاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة عبدالحميد، ورواه ابن عساكر ٣٥/ ١٣١، بإسناده إلى ضمرة قال: حدثنا رجاء عن عبدالغفار بن إسماعيل بن عبيد الله، قال: فذكره عن الصُّنَابحيِّ.
- (٥) إسناده مرسل، رواه ابن المبارك في الرقائق (٢٠٤٢) بتحقيقنا عن المبارك بن فضالة به.

في اسمه كثيراً، وسكن داريًا بالقرب من دمشق، وحديثه في الكتب الستة
 إلاَّ البُخَاري.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فتين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (رجاء بن حيوة حدثنا سلمة)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، ورجاء بن أبي سلمة أبو المقدام الفلسطيني، ذكره البُخَاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣١٣، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٥، وهو ثقة، وعبد الحميد دمشقي من قرابة إسماعيل ابن عبيد الله بن أبي المهاجر، ذكره البُخَاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٨، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١٩٩، وسكتا عن حاله، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١١٩.

- ٧- عَنْ حمَّادِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدِ بنِ حَازِم، قالَ: سَمِعتُ الحَسَنَ البَصْرِيَّ يَوْدِ بنِ حَازِم، قالَ: إنَّ خَفْقَ النِّعَالِ حَوْلَ الرَّجُل قَلَّ مَا [يُلَبِّثُ](١) قُلُوبَ الحَمْقَى(١).
- ٨-حدَّ ثنا شُعْبةُ، قالَ: حدَّ ثنا الهَيْثَمُ (٣)، قالَ: رأَى عَاصِمُ (٤) نَاساً يَتْبَعُونَ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ فَنَهَاهُم عَنْ ذَلِكَ، وقالَ: إنَّ صَنِيعَكُم هذَا مَذَلَّةٌ لِلتَّابِعِ، وفِتْنَةٌ للمَتْبُوع (٥).
- (١) جاء في الأصل: (يكتب)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، كما جاء في مصادر تخريج الأثر.
- (٢) رواه ابن المبارك في الرقائق (٤٨١)، وابن سعد في الطبقات ٧/ ١٦٨، والدَّارميّ في السُّنَن (٥٣)، وابن أبي الدُّنيا في كتاب التواضع والخمول (٥٣)، والبيهقي في كتاب المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٩٧)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السَّامع ١/ ٣٩٦ بإسنادهم إلى حماد بن زيد به.

ويبين هذا الخبر بأن اتباع الناس للرجل وسيرهم خلفه تعظيما له قد يكون دليلا على حبّه الرئاسة والشهرة، وهو داء كان السلف يخافون منه غاية الخوف، لأنه سيكون سببا في تعاظم إعجاب المرء بنفسه، مما يؤدي إلى التكبر، والزّهو بالنفس، ونسيان فضل الله تعالى وكرمه، ويدعو أيضاً إلى نسيان الذنوب وإهمالها.

- (٣) هو: الهيثم بن حبيب الصيرفي الكوفي، وهو ثقة، روى له أبو داود في كتاب المراسيل.
- (٤) هو: عاصم بن ضمرة السَّلولي الكوفي، تابعي ثقة، روى له أصحاب السُّنَن الأربعة.
- (٥) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٩٣٢) بإسناده إلى الـمُصَنِّف آدم بن أبي إياس به.

ورواه أحمد في الزُّهْد (٦٢٥)، والدَّارميّ في السُّنَن (٥٤٤)، وابن أبي شيبة في السُّنَن (١٢٥)، والبيهقي في كتاب المدخل المُصَنَّف ٩/ ١٩، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١٢٣)، والبيهقي في كتاب المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٩٨)، بإسنادهم إلى شعبة بن الحجاج به.

وإنما كان هذا الصنيع فتنة للمتبوع لأن العالم ربما دخله الغرور برؤية من حوله ممن يشيّعه، ويسير معه، ولذلك الأسلم والأكمل أن الإنسان يتورع، وإذا رأى العالم بأن الله قد حباه العلم والفضل فلا ينبغي له أن يهين عباده، ولا يأخذ منهم أجراًولا

- ٩- حدَّثنا أَبُو زَكَريَّا يَحْيَى بنُ عِيسَى، قالَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بنِ سُوَيدٍ، قالَ: دَعَا عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ على رَجُلٍ، قالَ: دَعَا عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ على رَجُلٍ، فقالَ: اللَّهُمَّ ابْسُطْ لَهُ الدُّنيَا، واجْعَلْهُ مُوطَّأَ العَقِبَيْنِ (۱).
- ١ حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، [حدَّ ثنا عبَّادُ بنُ عبَّادٍ] (٢)، حدَّ ثنا يَحْيَى بنُ أَبِي [عَمْرُ وِ السَّيْبَانِيُّ ] (٣)، قالَ: قالَ لَنَا ابنُ مُحَيْرِيزِ: إذا حَدَّ ثُتُكُمْ فلاَ تَقُولُوا حدَّ ثنا ابنُ مُحَيْرِيزِ: إذا حَدَّ ثُتُكُمْ فلاَ تَقُولُوا حدَّ ثنا ابنُ مُحَيْرِيزِ، فإنِّي أَخَافُ أَنْ يَصْرَعَنِي مَصْرَعُ السُّوءِ (١).

= جزاءً ولا شكوراً، لذلك قال تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ [سورة القصص: ٨٣]، وكل الرسل والأنبياء يذكر الله تعالى على ألسنتهم: ﴿ مَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرٍ فَهُو لَكُمُ ۖ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللهِ ﴾ [سورة سبأ: ٧٤]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ مَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَكِلَفِينَ ﴾ [سورة ص: ٨٦].

(۱) رواه وكيع بن الجراح في الزُّهْد (۱۷۵)، وهنَّاد بن السَّريِّ في الزُّهْد (۵۰۱)، وابن أبي شيبة في المُصَنَّف ٨/ ٥٥٥، وابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٥٦، وأحمد في الزُّهْد (٢٧٦)، والطبري في تهذيب الآثار ٢٩٨١ (مسند ابن عباس)، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٨/ ٤٥٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق المركم ٤٤٨، بإسنادهم إلى الأعمش به.

ورواه الـمُعَافى بن عمران في الزُّهْد (٢٣) بتحقيقنا، بإسناده إلى عمار به. وقوله: (واجْعَلْهُ مُوطَّأَ العَقِبَيْنِ) هذا دعاء عليه بأن يُكثر أتباعه، فيكون سلطانا، أو مقدَّماً، أو ذا مال، فيتبعه الناس، ويمشون وراءه، ويكون هذا سبباً في فتنته.

- (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولا بد منها، والتصويب من المصادر.
- (٣) جاء في الأصل: (عمر الشيباني)، وهو خطأ، ويحيى بن أبي عمرو السَّيْباني شامي ثقة، روى حديثه أصحاب السُّنَن إلاَّ الترمذي، وينظر: اللباب في تهذيب الأنساب / ١٦٤.
- (٤) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ١٨، بإسناده إلى ضمرة بن ربيعة به. ورواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ ١/ ٣٣٤، ويعقوب بن سفيان في المعرفة=

## الجُزْءُ الثَّانِي

# 

عَنْ آدمَ بِنِ نَاهِيةَ بِنِ أَبِي إِياسِ العَسْقَلاَنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ رَحِمَهُ اللهُ

http://almajles.gov.bh

= والتاريخ ٢/ ٢١٤، وأُبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ١٤٠، بإسنادهم إلى يحيى بن أبي عمرو به، وذكره الذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٩٦.

ملحوظة: جاءت النصوص المذكورة في الأصل إلاَّ النص الأخير وطرف من الذي قبله بعد النص رقم (٢٥٠)، وهو خطأ وقع بسبب خلل في ترتيب الكتاب.

\* \* \*

كتب الناسخ هنا: (تمّ الجزء الأول من كتاب العلم والحلم، بحمد الله وعونه وإحسانه وتوفيقه، يليه في أول الثاني باب: من يستحي من التعليم أو يتكّبر).

#### بِسمالله الله الرَّحْمَنُ الرَّحْيْمِ

### بابُ مَنْ يَسْتَحِي مِنَ التَّعْلِيم، أُو يَتَكَبَّرُ عَنْهُ(١)

أَخْبَرَنا الشَّيْخُ أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ بنِ إِذْرِيسَ الحُصْرِيّ الوَكِيلُ المُعَدِّلُ بِتِّنِيسَ (٢)، قِرَاءةً مِنِّي عَلَيْهِ وَهُو يَسْمعُ، وأَخْبَرَنا القَاضِي أَبو عَلِيٍّ الحُسَيْنِ بنِ الأَبحِ، قِرَاءةً مِنِّي بتِّنِيسَ في الجَامِعِ عَلِيًّ الحُسَيْنِ بنِ الأَبحِ، قِرَاءةً مِنِّي بتِّنِيسَ في الجَامِعِ العَيِّ العُتيقِ وَهُو يَسْمَعُ، قَالاً: قُرِئَ عَلَى القَاضِي الجَلِيلِ أَبِي بَكْرِ ويُكْنَى أَيضاً أَبا العَتيقِ وَهُو يَسْمَعُ، قَالاً: قُرئَ عَلَى القَاضِي الجَلِيلِ أَبِي بَكْرِ ويُكْنَى أَيضاً أَبا أَحْمَدَ بنِ الْعَيْقِ وَهُو يَسْمَعُ، قَالاً: عَرْبَ الْمُعَلِيلِ أَبِي بَكْرِ ويُكْنَى أَيضاً أَبا أَحْمَدَ بنِ الرَّبِيعِ بنِ أحمدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ الْمُعَلِّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : حَدَّثنا أَبو قِرْ صَافَةَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الوَهَاب، قالَ: حَدَّثنا آدمُ بنُ أَبِي إِياسِ العَسْقَلاَنِيُّ، قالَ:

١١ - حدَّثنا ضَمْرَةُ، قالَ: حدَّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ (٣)، عَمَّنْ حدَّثهُ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّاب، قالَ: مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ (١٠).

- (۱) قال ابن القيِّم في كتاب مفتاح دار السعادة ١٦٨/١ ما ملخصه: (وَمن كَلام بعض الْعلمَاء: «لاَ يَنَالُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيُ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ» هَذَا يمنعهُ حياؤه من التَّعَلُّم، وَهَذَا يمنعهُ كبره، وإنَّما خُمد ترك الاستحياء والتردد إلى أبواب العلمَاء ونحوها في طلب الْعلم لأنها طريق إلى تحصيله، فكانت من كمال الرجل)، وقال السَّخَاوي في الغاية في شرح الهداية في علم الرواية ١١/ ٨٥: (وليحذر الطَّالِب أَن يمنعهُ التكبّر عن الاستفادة، والسَّماع بما ليس عنده بمن هو مثله، ومن هو دونه، فإنَّ من كان كذلك لم يحصل له نبالة في هذا الشَّأن، ومن حصل على الوَجه الَّذي ذُكرَ نَبُل).
- (٢) تِنِّيسُ بكسرتين وتشديد النون، وياء ساكنة، والسين مهملة جزيرة في بحر مصر قريبة من البرّ ما بين الفَرْما ودِمْياط، وقد اندرست الآن، ينظر: معجم البلدان ٢/ ٥١.
- (٣) هو: حفص بن عمر الشامي الكندي، وهو مجهول، ولم يدرك أحداً من الصحابة، ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ١٧٨.
- (٤) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٦٩٥)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبري (٢٠٨)،=

## بابُ التَّجَمُّل بالعِلْم(١)

١٢ - حدَّ ثنا بَقِيَّةُ الحِمْصِيُّ، وأَبو عُتْبَةَ عَبَّادُ الخَوَّاصُ، عَنْ حَرِيزِ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ حَرِيزِ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ [عُبَيْد](٢)، قالَ: تَعَلَّمُوا العِلْمَ، واعْمَلُوا بهِ تَنْتَفِعُوا بهِ، ولاَ تَتَعَلَّمُوهُ لِتَتَجَمَّلُوا بهِ، فإنَّهُ يُوشِكُ إنْ طَالَ بِكُم عُمُرٌ أَنْ يَتَجمَّلَ ولاَ تَتَعلَّمُوهُ كَمَا يَتَجَمَّلُ ذُو البِزَّةِ ببزَّتِهِ(٣).

=(٥٦٩)، وابن الجوزي في كتاب مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص٦٢٦ بتحقيقنا بإسنادهم إلى ضمرة بن ربيعة عن حفص بن عمر عن عمر بن الخطاب به، وسيأتي من وجه آخر عن عمر برقم (٢٣١).

ومعنى هذا القول: أن من استحيا في طلب العلم كان علمه قليلا عند الرجال، كذا قال السَّخَّاوي في فتح المغيث ٣/ ٢٩٢.

- (۱) عقد المُصَنِّف رحمه الله هذا الباب والبابين التاليين ليؤكد على أن من آداب العلم إخلاص النيَّة لله عز وجل في طلبه، وابتغاء وجهه دون التكبر والافتخار به والمباهاة على الناس وغير ذلك من الأغراض الدنيوية، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يشكر الله تعالى بأن جعله وعاء لأحكامه، ومبلغاً لدينه، ووارثاً لأنبيائه، وأنه تعالى أنعم عليه بنعمة العلم والحكمة، ولذلك قال بعض السلف: (من ازداد علما فليزدد خشية، فإن الله تعالى يقول ﴿إِنَّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُوُّا ﴾ [سورة فاطر: ٢٨]، وقال الغزالي في كتاب ميزان العمل ص ٣٦١: (للمتعلم أن يكون قصده في كل ما يتعلمه في الحال كمال نفسه وفضيلتها، وفي الآخرة التقرب إلى الله عز وجل، ولا يكون قصده الرئاسة والمال، ومباهاة السفهاء، ومماراة العلماء).
- (٢) جاء في الأصل: (عبد الله)، وهو خطأ، وحبيب بن عبيد الرحبي شامي تابعي ثقة، روى له الستة.
- (٣) رواه ابن المبارك في الرَّقائق (١٤٣٩)، والدَّارميّ في السُّنَن (٣٨١)، وأحمد في النُّهُد (٢٢٨١)، والآجُرِّي في أخلاق العلماء ص ١٠٠، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٠٨، والخطيب في كتاب اقتضاء العلم العمل (٣٥)، وقوَّام السنة في الترغيب والترهيب ٣/ ١٠٣، بإسنادهم إلى حَريز بن عثمان به.

## بابُ التكَثُّر بالعِلْم والتَّحَاسُدِ(١)

١٣ - حدَّثنا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي البُخْتِرِيِّ (٢)، قالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُود في المَسْجِدِ فإذَا بِحِلَقَتَيْن تُحَدِّثَانِ النَّاسَ، [فقالَ للغُلاَم: انْطَلِقُ وانْظُر أَهؤُلاَء جُلُوساً قَبْلُ أَمْ هَؤُلاَء، فقالَ:](٣) فإنَّما أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُم التَّبَاغِي، وإنَّما يَكْفِي المَسْجِدَ مُحَدِّثُ وَاحِدٌ (٤).

<sup>(</sup>۱) إن تصحيح النية، والصدق والإخلاص لله تعالى شرط أساسي في طلب العلم، وقد بين الإمام الذَّهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ١٥٢ – ١٥٣ أثر صلاح النية وفسادها على طلاب العلم، فقال ما ملخَصه: (كان السَّلف يطلبون العلم لله، فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم... وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثني عليهم، فلهم ما نووا... وترى هذا الضرب لم يستضيؤوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنَّما العالم من يخشى الله تعالى، وقوم نالوا العلم، وولوا به المناصب، فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم، وركبوا الكبائر والفواحش، فتبًا لهم، فما هؤلاء بعلماء! وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل، وأفتى بالرخص، وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على الله، ووضع الأحاديث، فهتكه الله، ورهب علمه، وصار زاده إلى النار...).

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن فيروز الطَّائي، تابعي مشهور، حديثه في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من معجم الطبراني، وجاء في الأصل: (إنكما قبل فليقعد إليه الآخر)، ولم أجد لها معنى، ولذلك حذفتها.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٩/ ١٣٤-١٣٥، بإسناده إلى عطاء بن السائب به. التباغي: التعادي والتشاجر وتضليل بعضهم بعضا.

## بابُ مَنْ تعلُّمَ العِلْمَ ليباهِي بهِ، أو يُمَارِي بهِ(١)

١٤ - حدَّثنا حمَّادُ بنُ زَيْد، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ وَاسِع، قالَ: كَانَ مُسْلِمُ ابنُ يَسَارِ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالْمِرَاءَ، فإنَّها سَاعَةُ جَهْلِ العَالِمِ، وبِهَا يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ (٢).

(۱) لا بد لطالب العلم أن يترك الخصومة في الدين، وأن يجانب أهل الخصومات، وذلك لأن الخصومة مدعاةً للفرقة والفتنة، ومجلبةٌ للتعصب، واتباع الهوى، ومطيةٌ للانتصار للنفس، والتَّشفي من الآخرين، وذريعة للقول على الله بغير علم، قال أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر البَرْبَهَارِيُّ في شرح السنة ص ١٢٤: (وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام، وأصحاب الكلام، والجدال، والمراء، والقياس، والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القياس، والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة...)، ونقل الإمام الذَّهبي في سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٣ عن الإمام الزاهد أبي عثمان الحيري النيسابوري قوله: ( من أَمَّر السَّنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أَمَّر الهوى على نفسه، نطق بالبدعة، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَوْطِيعُوهُ تَهْ تَدُولُ ﴾ [سورة النور:٤٥])، وعقب عليه الذَّهبي بقوله: (قلت: وقال تعالى: ﴿ وَلا النَّه على نفسه موضع آخر من السير ١٧/ ٢٥٢: (فإن الخير كل الخير في متابعة السنة، والتمسك موضع آخر من السير وضي الله عنهم).

(٢) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (١٠)، وابن سعد في الطبقات ٧/ ١٨٧، وابن أبي الدُّنيا في كتاب الصمت(١٢٥)، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزُّهْد (١٤٠٧)، والفريابي في كتاب الشريعة ١/ ٤٣٤، وابن بطَّه في الإبانة في كتاب الشريعة ١/ ٤٣٤، وابن بطَّه في الإبانة الكبرى ٢/ ٤٩٦، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨٥/ ١٤٥، بإسنادهم إلى حماد بن زيد به.

- ٥١ حدَّثنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ وَاسِع، قالَ: رأيتُ صَفْوَانَ ابنَ مُحْرِز ونَظَرَ إلى قَوْم يَتَجَادَلُونَ في الـمَسْجِدِ، فَجَعَلَ صَفْوَانُ يَنْفُضُ ثِيَابَهُ، وَيقُولُ: إنَّمَا أَنتمْ جَرَبُ، إنَّما أنتمْ جَرَبُ، وقامَ عَنْهُم (١).
- ١٦ حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ بُرْدِ أَبِي العَلاَءِ (٢)، عَنْ مَكْحُول، عَن أَبِي العَلاَءِ الدَّرْدَاءِ، قالَ: لاَ تَزَالُ ظَالِماً مَا دُمْتَ مُخَاصِماً، ولاَ تَزَالُ آثِماً مَا دُمْتَ مُخَاصِماً، ولاَ تَزَالُ آثِماً مَا دُمْتَ مُحَاصِماً، ولاَ تَزَالُ آثِماً مَا دُمْتَ [مُحَدِّثاً في غَيْر ذَاتِ اللهِ](٣).
- ١٧ حدَّثنا الهَيْثَمُ بنُ [جَمَّازٍ](١)، قالَ: حدَّثنا يَحْيَى بنُ أبي كَثِيرٍ، قالَ:

(٣) رواه أبو داود في الزُّهْد (٢٢٧) بإسنادِه إلى حماد به.

ورواه الدَّارميّ في السُّنَن (٣٠١)، وأَحمد في الزُّهْد (٧٤١)، وأبو داود في الزُّهْد (٢٢٨)، وابن أبي الدُّنيا في كتاب الصمت (١٣٠)، وابن حبان في روضة العقلاء ص ٥٥ بإسنادهم إلى برد عن سليمان بن موسى عن أبي الدرداء به.

وما بين المعقوفتين من بعض هذه المصادر، وجاء في الأصل: (لها لا له)، ولم أجد لها معنى.

(٤) جاء في الأصل: (حماد)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٤٨، وابن أبي الدُّنيا في كتاب الصمت (٢٦)، ومحمد بن وضاح الأندلسي في كتاب البدع (١٣٨)، والفريابي في كتاب البدع (١٣٨)، والآجري في الشريعة ١/ ٤٤٦، وابن بطَّه في الإبانة الكبرى ٢/ ٥٢٨، القَدَر (٣٨٢)، والآجري في الشريعة ١/ ٤١٦، بإسنادهم إلى حماد به، وذكره المِزِّي في وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢/ ٢١٥، بإسنادهم إلى حماد به، وذكره المِزِّي في تهذيب الكمال ٢/ ٢١٢.

وصفوان بن محرز هو ابن زياد المازني أو الباهلي، تابعي ثقة عابد، مات سنة (٧٤)، روى له الستة إلا أبا داود.

<sup>(</sup>٢) هو: بُرْد بن سنان الشامي، نزيل البصرة، روى له البُخَاري في الأدب، وأصحاب السُّنَن الأربعة.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لَيْبَاهِيَ [العُلَمَاءَ](١)، أو يُمَارِيَ بهِ السُّفَهَاءَ، أَو يَصْرِفَ إليهِ تَوَجُّهَ النَّاس، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ (٢).

١٨ - حدَّثنا إسمَاعِيلُ بنُ عيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ الكَلاَعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالًةٍ: مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لِيُبَاهِي بهِ مَكْحُولٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالًةٍ: مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لِيُبَاهِي بهِ السُّفَهَاءَ، أَو يُقْبِلَ بِوُجُوهِ النَّاسِ إليه، أَدْخَلَهُ اللهُ جَهَنَّمَ ").

١٩ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبَانَ بنِ أَبِي عيَّاشٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاشٍ، مِثْلَهُ (٤).

• ٢ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ عبدِ اللهِ بن دِينَارِ الشَّامِيِّ (٥)، قالَ:

(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واستدركته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) إسناده مرسل، وهو ضعيف، ولم أجده من هذا الطريق، ولكن الحديث له طرق كثيرة موصولة، يرتقي بها إلى القبول، وقد استعرضها الشيخ جاسم الدوسري في كتابه الروض البسام بترتيب فوائد تمام ١/ ١٧٢، فارجع اليه إن شئت.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لإرساله، رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٣٨٦) بإسناده إلى مكحول الشامي به، ورواه ابن أبي شيبة في المُصَنَّف ٥/ ٢٨٥، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزُّهْد (١٢٠٢)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٢٥٢ من قول مكحول، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جداً، وهو مرسل أيضا. ملحوظة: ورد هذا النص في الأصل مع النصوص الآتية إلى نهاية الباب في موضع آخر، وحقّها في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن دينار بن بهران أبو محمد الشَّامي، تفرد بالرواية عنه إسماعيل بن عيَّاش، وهو صدوق يخطئ، روى له ابن ماجه.

قَالَ لُقْمَانُ لاَبْنِهِ: يَا بُنَيَ، لاَ تَعَلَّمِ العِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، وَتُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُرَائِيَ بِهِ في المَجَالِس (١).

٢١ - حدَّثنا أَبو شَيْبَةَ (٢)، عَنْ عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ (٣)، قالَ: بَلَغَنِي أَنَّ لُقْمَانَ المَحَكِيمَ قالَ لابنه: يَا بُنَيَّ، لاَ تَعَلَّمِ العِلْمَ لِتُبَاهِيَ بهِ العُلَمَاءَ، أَو لِتُمَارِيَ الحَكِيمَ قالَ لابنه: يَا بُنَيَّ، لاَ تَعَلَّمِ العِلْمَ لِتُبَاهِيَ بهِ العُلَمَاءَ، أَو لِتُمَارِيَ بهِ في المَحَالِسِ، وَلاَ تَتْرُكِ العِلَمَ زَهَادَةً فيهِ، وَرَغْبَةً في الجَهْلِ (٤).



(٢) هو: شعيب بن رزيق الشامي.

(٣) هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني البلخي نزيل الشام، روى عن الصحابة مرسلاً، وهو ثقة، توفي سنة (١٣٥)، روى حديثه مسلم والأربعة.

(٤) رواه أحمد في الزُّهْد كما في المطالب العالية ١٢/ ٥٨٥ من طريق عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين قال: فذكره عن لقمان الحكيم.

### بابُ السُّؤَالِ عَمَّا جَهلَ(١)

٢٢ - حدَّ ثنا أبو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ (٢)، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أبي مَرْوَانَ الأَسْلَمِيِّ، [عَنْ أبيهِ] (٣)، أنَّ كَعْبَ الأَحْبَارَ [حَلَفَ بالذي فَلَقَ] (٤) البَحْرَ لِمُوسَى، أنَّ في التَّوْرَاةِ: أنَّ مُوسَى قالَ: أَيْ رَبِّ،

<sup>(</sup>۱) يعدّ السؤال عن العلم من أهم وسائل التعلم، فعن طريق السؤال يستطيع المتعلم أن ينمّي نفسه، ولذلك وجّه القرآن إلى الانتفاع بأسلوب السؤال، وحثّ عليه، ورغّب فيه، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْكِ إِلّا رِجَالاً نُوحِيّ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمُ فيه، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاّ رِجَالاً نُوحِيّ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوا أَهْلَ العلم لا تعَلَمُونَ ﴾ [سورة النحل: ٤٣] فقد أمر الله تعالى في هذه الآية بسؤال أهل العلم متى ما جهل المرء امراً، ولو لم يكن من أهمية السؤال إلا أنَّ الله تعالى أمر به في كتابه العزيز لكان كافياً في الحرص عليه، ومن المعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب، فمن جهل شيئا وجب عليه السؤال، وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره ص ١٩٥ (وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً بالسؤال عن حالة الرُّسل المتقدِّمين لأهل الذّكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه ، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم ، والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم، إلاَّ لأنَّه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه، وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهيُّ له أن يتصدى لذلك)، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٢٩٣ : (يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من أمر دينه أن يسأل عنه)، وسيأتي باب أخر بعنوان: (باب من يكثر السؤال) ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هو: حفص بن ميسرة الصَّنعاني.

<sup>(</sup>٣) زيادة لا بد منها، وقد سقطت من الأصل، وأبو مروان الأسلمي تابعي ثقة، روى عن كعب الأحبار وغيره، وروى حديثه النسائي.

<sup>(</sup>٤) أصاب الماء ما بين المعقوفات، واستدركته من سنن النسائي (١٣٤٦)، وصحيح ابن حبان ٥/ ٣٧٣، والمختارة للضياء ٨/ ٦٦، فقد رووا هذا الإسناد ضمن أقوال أخرى لكعب.

مَا شِفَاءُ الجَهَالَةِ؟ فقالَ اللهُ: يا مُوسَى، شِفَاءُ الجَهَالَةِ أَنْ تَسْأَلَ أَهْلَ العِلْم أَينَ وَجَدْتَهُمْ بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ(١).

٢٢ - حدَّثنا أَبو [عُتْبَة] (٢) عَبَّادٌ الخَوَّاصُ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَان، قالَ: [إنَّمَا يُفْتِي] (٣) مِنَ النَّاسِ اللهَ عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَان، قالَ: [إنَّمَا يُفْتِي] (٣) مِنَ النَّاسِ ثَلاَتُةُ: رَجُلٌ قَدْ عَلِمَ مَا نُسِخَ مِنَ القُرْآنِ.

وَيلَ لَهُ: وَمَنْ يَعْلَمْ مَا نُسِخَ مِنَ القُرْآنِ؟! فَقَالَ: عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، وَ أَمِيرٌ الْأَنْ وَأَمِيرٌ الْأَنْ وَأَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ (٥).

(۱) لم أجده من هذه الطريق، ولكن هذا القول عُرف عن ابن عباس، فقيل له: (كيف أصبت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول، وقلب عقول)، رواه عبد الله في زوائد فضائل الصحابة ٢/ ٩٧٠، والبلاذري في أنساب الأشراف ٤/ ٣٣، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٢٧)، وفي كتاب القدر (٣٦٩)، والرَّافعي في التَّدوين في أخبار قزوين ٣/ ٧٩.

كما نقل أيضا عن دَغْفَل النسَّابة، رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ١/ ٢٠٦، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٩٣، والبَغُوي في معجم الصحابة ٢/ ٢٩٧، واللَّغُوري في معجم الصحابة ٢/ ٢٩٧، والبيهقي والدِّيْنُوري في المجالسة ٢/ ١٨٥، والطبراني في المعجم الكبير ٤/ ٢٢٦، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٢٨)، والسَّمْعَاني في الأنساب ١/ ١٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ٢٩١.

- (٢) جاء في الأصل: (عبيد)، وهو خطأ.
- (٣) وقع في الأصل: (إن ما بقي)، وهو خطأ مخالف لما جاء في المصادر.
  - (٤) جاء في الأصل: (وأمين)، والتصويب من المصادر.
- (٥) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (١٧٧)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٢١٤)، وابن الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٣٣١، وابن الجوزي في تعظيم الفتيا (٤) بإسنادهم إلى محمد بن سيرين به، ولم يدرك ابن سيرين حذيفة.

ورواه الدَّارميّ في السُّنَن (١٧٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ٢٨٥، وابن=

قَالَ: فَرُبَّما [سُئِلَ](۱) ابنُ سِيرِينَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِوَاحِدٍ مِنْ [هَذَيْنِ](۱)، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ الثَّالِثُ.

٢٤ - حدَّ ثنا أَبو [عُتْبَةَ] (٣) عَبَّادُ الخَوَّاصُ، عَنْ [عَبْدِ] (٤) اللهِ بنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرينَ، قَالَ: لَقِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عُقْبَةَ بنَ [عَمْرو] (٥)، فَعَالَ لَهُ: أَلم أُنْبَأْكُ، أو قَدْ نَبَأْتُكَ، تُفْتِي النَّاسَ وَلَسْتَ بأَمِيرٍ ؟ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (٢).

"الجوزي في كتاب نواسخ القرآن ص ١٥٥ بإسنادهم إلى هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حديفة بن اليمان عن أبيه به، وهذا إسناد متصل، لكن أبا عبيده لم يوثقه أحد سوى ابن حبان ٥/٠٥٠.

- (١) في الأصل: (سائل)، وهو مخالف للسياق.
- (٢) في الأصل: (ها<mark>تين)، وما وضعته هو الذي يتوافق مع السياق.</mark>
  - (٣) جاء في الأصل: (عبيد)، وهو خطأ.
  - (٤) وقع في الأصل: (عبيد الله)، وهو خطأ.
- (٥) جاء في الأصل: (عامر)، وهو خطأ، وهو أبو مسعود البدري، وجاء في سنن الدَّارميّ: ابن مسعود، وهو خطأ. http://almajles.gov.bh
- (٦) رواه معمر بن راشد في الجامع ١١/ ٣٢٩، والدَّارميّ في السُّنَن (١٧٥)، والدِّيْنُوري في السُّنَن (١٧٥)، والدِّيْنُوري في المجالسة ٦/ ١٧٨، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٦٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤/ ١٢٥، بإسنادهم إلى محمد بن سيرين به.

وقول عمر (وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا) هذا مَثَلُّ، جعل فيه الحرّ كناية عن الشرّ والشدّة، وجعل البرد كناية عن الخير والهَيْن، أي: أن من تولّى الشيء السهل هو الذي يتولى الشيء الصعب، والمقصود من ذلك: من تولّى قارَّ الخلافة هو الذي يتولّى حارّها، فالذي يحصِّل السهولة واليسر والمال هو الذي يكلَّف بمثل هذه الأعمال، وينظر: النهاية في غريب النهاية ٤/ ٣٨، ولسان العرب ٢/ ٨٢٨.

## بابُ مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْم (١)

٥٧ - حدَّثنا شَرِيكُ، عَنْ جَابِر، [عَنْ عَامِر] (٢)، قَالَ أَبو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: أَيُّ أَرْض تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءً تُظِلُّنِي إذا قُلْتُ في أَمْرِي مَالاً أَعْلَمُ (٣).

(۱) لقد حذّر الله سبحانه وتعالى من القول بغير علم، وجعل ذلك من المحرمات، بل من أكبرها، لأنّه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، فقال في كتابه العزيز: ﴿ قُلْ إِنّما حُرَّمَ رَبّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الناس، فقال في كتابه العزيز: ﴿ قُلْ إِنّما حُرَّمَ رَبّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَوَالَا عَلَى الله مَا لَا يَكُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْم على المورة الأعراف: ٣٣]، فقد عطف الله سبحانه وتعالى القول بغير علم على الإشراك بالله، وكفى بذلك ذمّا وترهيباً، وقال تعالى: ﴿ فَمَنَ أَظْلُمُ مِمّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ صَابِي الله وقد وردت مِمّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى الله ولكذب حرام، واستجابة لدعوة الشيطان، وقد وردت فالقول بغير علم كذب، والكذب حرام، واستجابة لدعوة الشيطان، وقد وردت أحاديث تحلّر من الفتوى أو الحكم بغير علم، من ذلك ما سيرويه المُصَنِّف من الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّ الله لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ الْتَرَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاس، ولكنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ العُلَمَاء، فإذَا لم يُبْقَ عَالِماً اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَّسَاءَ جُهَّالاً، فَسُعِلُوا، فأَفْتَوْا بِغَيْرٍ عِلْم، فَضَلُوا وأَضَلُوا)، من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لاً يعلم أن يقول للسائل: لا أدري، وسيأتي تعليق آخر نحوه في باب ذهاب العلم ص ١٠٩.

- (٢) ما بين المعقوفتين ليس واضحا في الأصل، وقد استدركته من المصادر. وعامر هو الشعبي، وجابر هو ابن يزيد الجُعْفي.
- (٣) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٢ / ١٣٦، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٦٤٣)، بإسنادهما إلى عامر الشعبي به، وهو منقطع. ورواه ابن عبد البرِّ في جامع بيان العلم ٢/ ٨٣٤ من طريق أبي معمر عبد الله بن سَخْبَرة عن أبي بكر الصديق، ثم قال: (وذكر مثله عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران، وعامر الشعبي، وابن أبي مليكة).=

- ٢٦ حدَّ ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عليِّ بنِ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذًا قُلْتُ في آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ بِرَأْي (١).
- ٢٧ حدَّثنا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ، قالَ: حدَّثنا أبو سِنَانَ ضِرَارُ بنُ مُرَّةٍ، عَنْ سَعِيدِ ابنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا وَهُو يَعْمَى عَنْهَا، فإثْمُهَا عَلَيْهِ (٢).

= ملحوظة: جاء أول هذا الأثر في النسخة في موضع آخر، وهو خطأ، وحقّه في هذا الموضع.

(١) رواه البيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٤٢٤، بإسناده إلى حماد بن سلمة به، وهو ضعيف أيضا لانقطاعه، ولضعف ابن جدعان، ولكن كثرة هذه المراسيل وصحة بعضها يوحى بأنَّ للأثر أصلاً، فيصح بمجموعها.

وهذا القول من الصديق أبي بكر رضي الله عنه منقبة عظيمة له تدلُّ على عظيم ورعه، وكمال احتياطه لدينه، ولهذا ذكر العلماء المحققون أنه لا يُعرف لأبي بكر مسألة واحدة أخطأ فيها، بخلاف غيره من الصحابة فإنهم يجتهدون فيصيبون تارة ويخطئون تارة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ٥/ ٤٩٧: (وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها، وقد عرف لغيره مسائل كثيرة).

(٢) رواه إسحاق بن راهويه في مسند أبي هريرة (٣٣٥)، والدَّارميّ في السُّنَن (١٦٢)، وابن بطة في كتاب إبطال الحيل ص٦٦، والبيهقي في المدخل (١٨٦)، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٦٢٦، و١٨٩٢)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٣٢٨، بإسنادهم إلى أبي سنان به.

وروي نحوه مرفوعا من حديث أبي هريرة ، رواه أبو داود (٣٦٥٧) ، وابن ماجه (٥٣)، وإسحاق بن راهويه في المسند (٣٣٤) ، والدَّارميّ في السُّنَن (١٦١) ، والبُخَاري في الأدب المفرد (٢٥٩) ، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١٥ ، والبيهقي في المدخل (٧٨٩) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٨٦٠ بلفظ: (مَنْ أُفْتِيَ=

- ٢٨ حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرِ (۱)، قالَ: حدَّثنا عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الأَنْ يَعْثَرَ أَحَدُكُمْ بِقَدَمِهِ حَتَّى الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: يا مَعْشَرَ العُلَمَاءِ، واللهِ الأَنْ يَعْثَرَ أَلهِ اللهِ الأَنْ يَعْثَرَ أَلهُ مِنْ أَنْ يَعْثَرَ لِسَانُهُ (۱).
- ٢٩ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، قالَ: حدَّ ثنا أبو رَجَاءٍ (٣)، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: مَنْ عَلَّمَهُ اللهُ عِلْماً فَلْيُعَلِّمْهُ اللهُ عِلْماً فَلْيُعَلِّمْهُ اللهُ عِلْماً فَلْيُعَلِّمْهُ اللهُ عِلْمَ لَهُ بِهِ، فَيَمْرَقُ مِنَ الدِّينِ، وَيَكُونُ مِنَ النَّاسَ، وإيَّاهُ أَنْ يَقُولَ مَالاً عِلْمَ لَهُ بِهِ، فَيَمْرَقُ مِنَ الدِّينِ، وَيَكُونُ مِنَ الدِّينِ اللهُ عِلْمَ لَهُ إِنْ يَقُولُ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ إِنْ يَقُولُ مَا لاَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ لَهُ إِنْ يَقُولُ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ إِنْ يَقُولُ مَا لاَ عَلْمَ لَا أَعْلَىٰ مَا لَهُ عَلَىٰ إِلَّالُهُ إِنْ يَقُولُ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ إِنْ يَقُولُ مَا لاَ عَلْمَ لَا عَلْمَ لَا أَعْلَىٰ مَا لاَ عَلْمَ لَا عَلْمَ لَا عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلْمُ لَهُ إِلَيْ إِلَىٰ إِلَيْ لَهُ إِلَىٰ إِنْ يَقُولُ مَا لاَ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ لَيْ إِنْ يَقُولُ مَا لاَ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْمُ لَاللَّهُ عِلْمَ لَيْعَالَمُ لَا عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ مَا لاَ عَلَيْمُ لَوْ يَعْلَىٰ مَا لاَ عَلَىٰ مَا لَا عَلَيْمُ لَقُلُولُ اللّهِ عَلَيْكُونُ مِنَ اللّهُ عِلْمَ لَا عُلْمُ لَعُولُ مَا لا عَلْمَ لَا عَلَىٰ مَا لَا عَلَىٰ مَا لَا عَلَيْكُونُ مَنْ اللّهُ عِلْمَ لَا عَلَيْكُونُ مُ مِنَ اللّهُ عِلْمَ لَا عَلَىٰ مَا لَا عَلَا عَلَىٰ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ مَا لاَ عَلَىٰ مَا لَا عَلَيْكُونُ مُنْ اللّهُ عَلَىٰ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا لَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ لَاللّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ



<sup>(</sup>١) هو: جابر بن يزيد الجُعْفي، وهو ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في موضع آخر.

<sup>(</sup>٣) هو: سلمان مولى أبي قِلاَبة عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري، وهو ثقة مقلّ، روى له البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات ٤/ ١٠٩، والدَّارميّ في السُّنَن (١٨٠)، بإسنادهما إلى حُمَيد الطويل به، ولكن فيهما: عن أبي المهلّب بدلا من أبي قِلاَبة.

ورواه أبو إسماعيل الهروي في ذمِّ الكلام٣/ ٢٢١ من طريق الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة قال: كتب أبو موسى إلى ابنه، فذكره.

### بابٌ في العَالِم إذا نَسِي عِلْمَهُ(١)

• ٣- حدَّ ثنا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةَ، قالَ: حدَّ ثني رَجُلٌ كَانَ صَحِبنَي في طَرِيقِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ مَرُو يُقَالُ لَهُ مُوسَى، قالَ: حدَّ ثني رَجُلٌ، عَنْ أبي يُوسُفَ المَعَافِرِيِّ (٢)، عنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، قالَ: مِنْ فِتنَةِ العَالِمِ أَنْ يَكُونَ الكَلاَمُ المَعَافِرِيِّ (٢)، عنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، قالَ: مِنْ فِتنَةِ العَالِمِ أَنْ يَكُونَ الكَلاَمُ أَكَبَ إليه مِنَ الاسْتِمَاعِ، وفي الكلامِ تَنْمِيقُ وزِيَادَةً، ولا يُؤْمَنُ على صَاحِبهِ الخَطَأُ والعَيْبَةُ، وفي الاسْتِماع سَلاَمةٌ وزيَادَةٌ.

ومِنَ العُلَماءِ [مَنْ يَخْزِنُ]<sup>(٣)</sup> عِلْمَهُ، ولا يُحِبُّ أَنْ يَذْكُرَ غَيْرَهُ، فَذَلِكَ في الدَّرَجَةِ الأولَى مِنَ النَّارِ.

ومِنَ العُلَماءِ مَنْ يَرَى أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ أَحَقُّ بِالعِلْم مِنْ بَعْضٍ

<sup>(</sup>۱) ولاشكّ أنَّ النِّسيان من أعظم آفات العلم، ومن أعظم السبل لمقاومته: الابتعاد عن الذنوب، لأن شؤم المعصية يورث سوء الحفظ وقلّة التحصيل في العلم، ولا تجتمع ظلمة المعصية مع نور العلم، وكذلك شغل النفس بكثرة ذكر الله عزّ وجلّ من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها، قال الله تعالى: ﴿ وَانَكُر رَّبّك إِذَا فَي من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها، قال الله تعالى: ﴿ وَانّتُهُوا الله وَإِنه سبب فَي من الله تعالى إلى العلم والزيادة منه، وكما قال تعالى: ﴿ وَانّتُهُوا الله وَيُعَلِّمُ كُمُ الله وسياتي المورة البقرة: ٢٨٢]، والأخذ بالأسباب المادية التي تعين على الحفظ، وسيأتي أيضا التعليق على هذا الموضوع في باب نسيان العلم ص ١٨١، وقد أدخل المُصَنّف في هذا الباب آثارا تتعلق بالعلماء المضلين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويفتون بغير ما أنزل الله فَيضِلُون ويُضِلُّون.

<sup>(</sup>٢) هو: شعيب بن زرعة، تابعي، ذكره البُخَاري في التاريخ الكبير ١٩/٤، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٣٤٦، وابن حبان في الثقات ٤/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يجري)، وهو خطأ.

لِوجُوهِهِم وشَرَفِهِم، ولا يَنْتَهِي للمَسَاكِينِ مَوْضِعاً، فَذَلِكَ في الدَّرَجةِ الثَّانِيةِ مِنَ النَّارِ.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَأْخُذُ بِعِلْمِهِ أَخْذَ الشَّلْطَانِ، حتَّى أَنَّهُ يَغْضَبُ أَنْ يُرَدَّ عليهِ شَيء مِنْ حَقِّه، فَذَلِكَ في الدَّرَجَةِ عليهِ شَيءٌ مِنْ حَقِّه، فَذَلِكَ في الدَّرَجَةِ التَّالِثَةِ مِنَ النَّار.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ إِذَا وَعَظَ عَنَّفَ، وإذَا وُعِظَ أَنِفَ، فَذَلِكَ في الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ النَّارِ.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَنْصِبُ نَفْسَهُ للفُتْيا يَقُولُ: سَلُونِي عَمَّا بَدَا لَكُم، ولَعَلَّهُ أَنْ يُفْتِي بِهِ (١) مِمَّا لا يَعْلَمُ، وذَلِكَ مِنَ المُتَكَلِّفِينَ، وذَلِكَ في الدَّرَجَةِ الخَامِسَةِ مِنَ النَّار.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَتَعَلَّمُ أَحَادِيثَ اليَهُودِ والنَّصَارَى لِيُعَزِّزَ عِلْمَهُ ويُكْثِرَ حَدِيثَهُ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ السَّادِسَةِ مِنَ النَّارِ.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَتَّخِذُ عِلْمَهُ مُرُوءَةً وعَقْلاً، فَذَلِكَ في الدَّرَجَةِ السَّابِعَةِ مِنَ النَّادِ. http://almajles.gov.bh

عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلاَّ مِنْ حَقِّ، فإنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ، وإيَّاكَ واليَّاكَ واليَّاكَ واليَّاكَ واليَّاكَ والصَّحِكَ مِنْ غَيْر عَجَب (٢).

<sup>(</sup>١) من أول الباب إلى هذا الموضع جاء في الأصل بعد النص رقم (٢٧٤)، وهو خطأ نشأ بسبب اضطراب في ترتيب الكتاب.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٤٣٥ بإسناده إلى يزيد بن أبي حبيب عن أبي يوسف الـمُعَافري به، ورواه أيضا عن معاذ مرفوعا، وقال: (هذا حديث باطل=

٣١ حدَّ ثنا أبو غَسَّانَ المَدَنِيُّ (١)، قالَ: حدَّ ثنا أبو حَازِم، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابنُ الخَطَّابِ: ما أَخَافُ على هذَا الأَمْرِ إلاَّ مِنْ أَحَد رَّجُلَيْنِ، لا أَخَافُ على عليه مُؤمِناً، لأَنَّهُ قد اسْتَبْقَاهُ إيمَانُه، ولا [فَاسِقاً] (٢) بَيِّنُ فِسْقُهُ، ولكنِّي عليه مُؤمِناً، لأَنَّهُ قد اسْتَبْقَاهُ إيمَانُه، ولا [فَاسِقاً] (٢) بَيِّنُ فِسْقُهُ، ولكنِّي أَخَافُ عليه مُؤمِناً، لأَنَّهُ قد اسْتَبْقَاهُ إيمَانُه، ولا أَفَاسِقاً (١) بَيِّنُ فِسْقُهُ، ولكنِّي أَخَافُ عليه إرْجُلاً] (٣) يأْخُذُ القُرْآنَ، فَيُسْرِعُ حِذْقُهُ (١٤)، فإذَا أَذْلَقَهُ بلسانِه، وأَفْرَغَ إفْرَاغاً، ابْتَدَرَ مَجْلِسَه، واسْتُمعَ مِنْهُ، ثُمَّ تَأُوّلَهُ على غَيْرِ بلسانِه، وأَفْرَغَ إفْرَاغاً، ابْتَدَرَ مَجْلِسَهُ، واسْتُمعَ مِنْهُ، ثُمَّ تَأُوّلَهُ على غَيْرِ بَأُويلِه (٥).

٣٢ - حدَّثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: حدَّثنا زَكَريَّا بنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَالمَّغِيرَةُ(١)، عَن

- مسندا ومو قو فا لم يقله رسول الله عَلَيْنَ ، ولا معاذ).

قلت: ورواه ابن المبارك في الرقائق (٤٣)، وابن أبي الدُّنيا في كتاب الصمت (٩٨)، من قول يزيد بن حبيب بنحوه.

(۱) هو: محمد بن مطرف، وأبو حازم هو سَلَمة بن دينار التمار المدني الزاهد، وهو تابعي صغير، وروايته عن عمر مرسلة، ينظر: تهذيب الكمال ۱۱/۲۷۲.

(٢) جاء في الأصل: (فاسق)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

(٣) جاء في الأصل: (رجل)، وهو خطأ.

(٤) الحِذْقُ والحَذاقةُ: المهارة في كل عمل، يقال: حذق الغلام القرآن إذا مهر فيه، ينظر: لسان العرب ١٠/ ٤٠. http://almajles.gov.bh

(٥) رواه ابن عبد البَرِ في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٢٠٤ بإسناده إلى عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه به.

ورُواه ابنَ أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥١/ ١٧١، والهروي في ذم الكلام ١/ ٩٨ بإسناد آخر إلى عمر بنحوه مختصرا بلفظ: (أَخْوَفُ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْر تَأُويلِهِ).

وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٠/ ٢٦٧، وعزاه للمصنف آدم في كتاب العلم.

(٦) هو: المغيرة بن مِقْسَم الضبِّي مولاهم الكوفي، الإمام الفقيه، ينظر: تهذيب الكمال ٣٩٧/٢٨.

الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثنا زِيَادُ بِنُ حُدَيْرٍ، قالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْكُم بَعْدِي ثَلاَثاً، وبِهِنَّ يُهْدَمُ [الإسْلاَمُ](۱): زَلَّهُ عَالِم يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْكُم بَعْدِي ثَلاَثاً، وبِهِنَّ يُهْدَمُ [الإسْلاَمُ](۱): زَلَّهُ عَالِم عَهِدَ النَّاسُ عِنْدَهُ عِلْماً فَاتَّبَعُوهُ علَى زَلَّتِهِ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالقُرْآنِ لاَّ يُخْطِئُ فيهِ وَاواً ولاَ أَلِفاً، وأَئِمَّةُ [مُضِلُّونَ](۱).

٣٣ - حدَّ ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنِ الشَّغِييِّ، عَنْ زِيَادِ بِنِ حُدَيْرٍ، قالَ: قالَ لِي عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: يا زِيَادُ بِنُ حُدَيْرٍ، أَفِي بِنَاءٍ أَنْتُم، أَم في قالَ لِي عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: يا زِيَادُ بِنُ حُدَيْرٍ، أَفِي بِنَاءٍ أَنْتُم، أَم في هَدُم؟ فَقُلْتُ: فِي بِنَاءٍ، فقالَ: أَمَا إِنَّ الزَّمَانَ مُنْهَدِمٌ لِثَلاَثٍ: لِزَلَّةِ عَالِمٍ، وَجِدًالِ مُنَافِقِ بِالقُرْآنِ، وأَئِمَّةٍ مُضِلِّينَ (٣).

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: (الزمان)، وهو مخالف لما جاء في المصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مضلّين)، وهو خطأ.

رواه ابن المبارك في الرقائق (١٤٦٠)، والدَّارميّ في السُّنَن (٢٢)، والمرُّوذي في كتاب أخبار الشيوخ (٣٤٥) بتحقيقنا، والفريابي في صفة المنافق (٣١)، وابن بطَّه في كتاب الإبانة الكبرى ٢/ ٢٧، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٩٦، والمستغفري في فضائل القرآن ٢/ ٢٦، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢٠٧)، وابن عبد البرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٨٦٧)، وابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص ٢٥، تتحقيقنا، والذَّهبيّ في سير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٦٣، بإسنادهم إلى الشعبى قال: قال عمر لزياد بن حدير، فذكره.

وذكر ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٦٦٢ طرقه ثم قال: (فهذه طرق يشد القوي منها الضعيف، فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه).

وذكره المتقي في كنز العمال ١٠/ ٢٦٩، وقال: (رواه آدم بن أبي إياس في العلم، ونصر المقدسي في الحجة، وجعفر الفريابي في صفة المنافق).

<sup>(</sup>٣) رواه أَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/ ١٩٦، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٨٠ بإسنادهما إلى مغيرة بن مِقْسَم الضبِّي به.

- ٣٤ حدَّ ثنا سُلَيمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَنِ الأَشْعَثِ بنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إِنَّ الإِسْلاَمَ اليومَ في بِنَاءٍ، وإِنَّ لَهُ انْهِدَاماً، وإِنَّ مَمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إِنَّ الإِسْلاَمَ اليومَ في بِنَاءٍ، وإِنَّ لَهُ انْهِدَاماً، وإِنَّ مَمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إِنَّ الإِسْلاَمَ اليومَ في بِنَاءٍ، وإِنَّ لَهُ انْهِدَاماً، وإِنَّ مَمَ مِمَّا يَهْدِمُهُ زَلَّةُ عَالِم، وجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالقُرْآنِ، وأَئِمَّةُ [مُضِلِّونَ](١).
- ٣٥ حدَّ ثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ سُلَيْم الكِنَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى ابنِ جَابِر، عَنْ يَزِيدَ بنِ مَيْسَرَة، قالَ: إنَّ حَكِيماً مِنَ الحُكَمَاءِ كَتَب ابنِ جَابِر، عَنْ يَزِيدَ بنِ مَيْسَرَة، قالَ: إنَّ حَكِيماً مِنَ الحُكَمَاءِ كَتَب ثَلَاثَ مِائَةٍ وسِتِّينَ مُصْحَفاً حِكَماً، فَبَثَّهَا في النَّاس، فَأُوْحِيَ إليهِ، إنَّك ثَلَاثَ مِائَةٍ وسِتِّينَ مُصْحَفاً حِكَماً، فَبَثَّهَا في النَّاس، فَأُوْحِيَ إليهِ، إنَّك قَدُ مَلاَتَ الأَرْضَ بِقَاقاً، وإنَّ الله لمْ يَقْبَلْ شَيْئاً مِنْ بِقَاقِكَ (٢).



(١) في الأصل: (مضلين)، وهو خطأ.

والأثر رواه البيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٨٣٣)، بإسناده إلى عامر الشعبي به، واسناده منقطع، فان الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه.

وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٦٧/١٠ وعزاه للمصنف آدم بن أبي إياس في كتاب العلم.

(٢) رواه ابن المبارك في الرَّقائق (١٠٥)، وأبو داود في الزُّهْد (١٧)، والخطابي في غريب الحديث ٣/ ١١٠، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ٢٣٧، بإسنادهم إلى إسماعيل بن عيَّاش به.

وذكره المُنَاوي في فيض القدير ٢/ ٢٠، وقال: (هو من الإسرائيليّات).

قال الزمخشري في كتاب الفائق ١/ ١٣٥: (بقق هو: كثرة الكلام، يقال: بق علينا فلان يبق بقال: بق علينا فلان يبق بقاقا، كقولك: فك الرهن يفك فكاكا إذا اندفع بكلام كثير، ومنه بقت المرأة: كثر ولدها، وتكلم أعرابي فأكثر فقال له أخوه: أحسن أسمائك أن تدعى مبقا).

## بابٌ فِيمَنْ يَعْلَم ولا يَعْمَل (١)

٣٦ حدَّ ثنا بَكْرُ بنُ خُنيْس، قالَ: حدَّ ثنا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش يُكْنَى أَبا مُحَمَّد، عَنْ بَعْضِ الفُقَهَاءِ، [قَالَ] (٢): إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يومَ القِيَامَةِ فَاسِقُ قَرَأَ كِتَابَ اللهِ، إذا رَأَتُهُم جَهَنَّمُ شَهِقَتْ، وتَزَقَّرَتْ، وتَغَيَّظَتْ، فَتَبْدَأُ بِهِم قَرْأَ كِتَابَ اللهِ، إذا رَأَتُهُم جَهَنَّمُ شَهِقَتْ، وتَزَقَّرتْ، الطَّيْرُ لَيَطِيرُ فيهِ سَبْعِينَ قَبْلَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ فَتَقْدِفُهُم في وَادِي سُقْرَانَ، الطَّيْرُ لَيَطِيرُ فيهِ سَبْعِينَ قَبْلَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، بُدِءَ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ، فَيْقُولُونَ: يَا رَبِّ، بُدِء بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ، فَيْقُولُونَ لَمْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ أَيْهُ اللَّهُ فَيْقُولُونَا فَيْ عَلَمْ كُمَنْ لَمْ يَعْلَمُ مُنْ عَلِمَ كُمَنْ لَمْ يَعْلَمُ مُنْ عَلِمْ كُمَنْ لَمْ يَعْلَمُ عَلَامُ لَقَالُ لَهُمْ اللَّهُ مُنْ عَلِمَ كُمَنْ لَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يُدْرِكُ فَيْ عَلَمْ كُمَنْ لَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ لَعُهُمْ فَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيْلُ عَلَيْلُ مُنْ عَلَمْ عَلَمْ لَعْمَالُونَ الْمُعْلَى فَالْمُ لَلْهُ يَعْلَمُ لَا مُنْ عَلَمْ لَيْلُ عَلَمْ لَا مُعْلَى عَلَيْ عَلَمْ لَا عَلَى اللَّهُ لَا لَالْمُ لَعْلَمْ لَا لَا عَلَى اللَّهُ لَا لَا لَعْلَى اللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَلْهُ لَا لَا لَا لَا لَعْلَامُ لَا لَهُ لِهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَعْلَامُ لَلْهُ لَلْ لَهُ لَا لَا لَعْ لَا لَا لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَعْلَامُ لَا لَهُ لَا لَا لَعْلَ مُعْلَمْ لَا لَا لَعْلَمْ لَلَهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لِلْهُ لَعْلَمْ لَا لَهُ لَا لَا لَعْلُولُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَعْلَامُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَع

<sup>(</sup>۱) إن الله تعالى ذم من آتاه علما فلم يهتد به ولم ينتفع به يوم القيامة، فقال: ﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَسَاءَلُونَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَسَاءَلُونَ وَعَلَى مَنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ [سورة القصص: ٥٦-٦٧]، وقد جاءت النصوص في هذا الباب شاهدة بأن شرَّ الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة من كان لا يعمل بعلمه، وعلى رأس هؤلاء العلماء الفجرة الذين ضلَّ سعيهم في الحياة الدُّنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وسيأتي تعليق آخر يتعلق بهذا الموضوع في باب ما يقال للعالم يوم القيامة ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين وضعته مراعاة للسياق.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في شُعَب الإيمان ٤/ ٢٦، والخطيب في كتاب الزُّهْد والرقائق، كما في منتخبه (٢) بتحقيقنا، وفي اقتضاء العلم العمل (١١٣)، وابن الجوزي في كتاب مناقب معروف الكرخي ص٠٨، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ٣/ ١٦، وابن رُشَيد في رحلته ٣/ ٢٢، بإسنادهم إلى بكر بن خُنيس به بنحوه.

وله شاهد مرفوع من حديث أنس بلفظ: (الزَّبَانِيَةُ أَسْرَعُ إِلَى فَسَقَةِ الْقُرْآنِ مِنْهُمْ إِلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ؟ فَيُقَالُ لَهُمْ: لَيْسَ مَنْ عَلِمَ كَمَـنْ= عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ؟ فَيُقَالُ لَهُمْ: لَيْسَ مَنْ عَلِمَ كَمَـنْ=

٣٧ - حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، قالَ: كانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ يُعَافِي العُلَمَاءُ (١).

٣٨ حدَّثنا [مُحَمَّدُ](٢) بنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حدَّثنا أَبو إسْحَاقَ الخُراسَانِيُّ (٣)،

الأولياء الأولياء المجروحين ١/ ٢١٠، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء المجروحين ١/ ٢١٠، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء المجروحين ٢٨٦، والجُوْرَقاني في الأباطيل ١/ ٢٨٢، والخطيب البغدادي في الموضوعات ٢/ ٢٦١، والذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء المراه وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٦١، والذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء المراه وقال ابن حبان: (هذا خبر باطل)، وكذا قال الجُوْرَقاني، وقال الذَّهَبيّ: (منكر)، وقال ابن الجوزي: (وهُو حديثُ لَا يَصِحُ عن رسول الله عَلَيْهُ، وَإِنَّمَا وَضعه من يقصد وَهن الْعلمَاء، وَإِنَّمَا يُبدأ في العقاب بالأعظم جُرْما، وجُرْم الكفر أعظم من جُرْم الفِسْق).

(۱) روي نحوه مرفوعا، من حديث أنس، رواه أحمد في علل الخلال كما في منتخبه (۲۲)، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٢٨، و٩/ ٢٢٢، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٥٦٥)، والخطيب في اقتضاء العلم العمل (٨٠)، وابن عساكر في جزء ذمّ من لا يعمل بعلمه ص ٣٦، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٤٣٧، وفي العلل المتناهية ١/ ١٣٢، والضياء المقدسي في المختارة ٤/ ٤٢٨، وقال ابن الجوزي: (وهو حديث لا يصحُّ عن رسول الله عليه المناهية المقدسي في المختارة ٤/ ٤٢٨، وقال ابن الجوزي: (وهو حديث لا يصحُّ عن رسول الله عليه المناهية المقدسي في المختارة ٤/ ٤٢٨، وقال ابن الجوزي: (وهو حديث لا يصحُّ عن رسول الله عليه المناهية المقدسي في المختارة ٤/ ٤٢٨، وقال ابن الجوزي: (وهو حديث لا يصحُّ عن رسول الله عليه المناهية المؤلمة ال

وقوله: (الأميين) أي أنَّ الله تعالى يدفع عن الجاهلين الذين لم يُقصِّروا في تعلَّم ما وجب عليهم لأنه جاهل معذور، بينما يؤاخذ العلماء الذين لم يعملوا بما علموا، فهو أشد عذابا من العاصى الجاهل، أفاده المناوى في فيض القدير ٢/ ٣٠٣.

- (٢) جاء في الأصل: (أبو محمد)، وهو خطأ، ومحمد بن إسماعيل هو ابن أبي فُديك المدنى.
- (٣) لم أعرفه، ولعله إبراهيم بن بشار بن محمد الصواف خادم إبراهيم بن أدهم، وهو يروي عن حماد بن زيد وطبقته، وله ترجمته في تاريخ بغداد ٦/ ٩٤٥.

عَنْ [عُبَيْدِ] بِنِ وَاقِدِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ خَلَفِ<sup>(۱)</sup>، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ بِنِ خَلَفِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ بِنِ خَلَفِ اللهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهُ وَيَعْفَرُ لِحَامِلِ القُرْآنِ مَرَّة وَاجِدةً (۳).

- ٣٩ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، قَالَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُود السُّؤَالَ، فَقَالَ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُود السُّؤَالَ، فَقَالَ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُود السُّؤَالَ، فَقَالَ للحَارِثِ بنِ قَيْسِ (أَ): لِمَ تَرَاهُمْ يَسْأَلُونَ؟ قَالَ: لِيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَتُرُكُوا، فقالَ: صَدَقْتَ، والذي لاَ إِلَهُ غَيْرُهُ (٥).
- ٤ حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بنِ عَطِيَّةَ، عَنْ زِيَادِ ابن حُدَيْر، [قال](١): مَا فَقُهَ قَوْمٌ مَالَمْ يَبْلُغُوا التُّقَى (٧).
- (۱) جاء في الأصل: (عبيد الله بن واقد)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وعبيد بن واقد بصري ضعيف، روى له الترمذي.
  - (٢) بحثت عنه فلم أعرفه.
  - (٣) هذا حديث لا يصح، في إسناده ضعفاء ومجهولون، ولم أجده في موضع آخر.
- (٤) هو: الحارث بن قيس الجعفي الكوفي، وهو تابعي ثقة، توفي في خلافة معاوية، روى له الستة.
- http://almajles.gov.bh
  (٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٤٤، والطبراني في المعجم الكبير
  ٩/ ١٥٢، بإسنادهما إلى سليمان بن مهران الأعمش به.
  - ورواه ابن المبارك في الرَّقائق (١٠٠٩)، بإسناده إلى ابن مسعود به.
- وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/١٥٨، وعزاه للطبراني، وقال: (ورجاله موثَّقون).
  - (٦) زيادة يقتضيها السياق.
- (٧) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٧/ ١٥٤، والبَلاذُري في أنساب الأشراف ٢٠٦/١، والبَلاذُري في أنساب الأشراف ٢٠٦/١، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/ ١٩٧، بإسنادهم إلى أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر به.=

- العَنْسِيُّ ] (۱) حَدَّ ثنا الْأَحْوَصُ [بنُ ] (۱) حَكِيم بنِ عُمَيْر [العَنْسِيُّ ] (۱) عَنْ أَبِيهِ، قالَ: قَالَ رَجُلُّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَيُّ شَيء شَرُّ ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَيُّ شَيء شَرُّ ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَيُّها النَّاسُ، سَلُونِي عَنِ الخَيْرِ، ولاَ تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ، أَلاَ وإنَّ الشَّرِّ شِرَارُ العُلَمَاءِ، أَلاً وإنَّ خَيْرَ الخَيْر خِيَارُ العُلَمَاء (۱).
- ٤٢ حدَّثنا أبو عَاصِم إِمَامُنا(٤)، عَنْ حُسَيْنِ بِنِ ذَكْوَانَ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:
   أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ عَالِمٌ ضَيَّعَ عِلْمَهُ، قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ،
   وكيفَ يُضَيِّعُ عِلْمَهُ؟ قالَ: لا يَعْمَلُ بِهِ (٥).

= وعزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢/ ١٢٤ إلى ابن أبي الدُّنيا في كتاب التقوى.

- (١) جاء في الأصل: (عن)، وهو خطأ، والأحوص حمصي تابعي صغير، وليس هو بقويًّ في الحديث، وروى له ابن ماجه.
  - (٢) وقع في الأصل: (العيشي)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
- (٣) إسناده ضعيف، رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٣٨٢)، بإسناده إلى بقيَّة بن الوليد به، وهو مرسل.
- وله شاهد من حديث معاذ، رواه البَزَّار في الـمُسْنَد ٧/ ٩٣، والطبراني في مُسْند الشَّاميين ١/ ٢٥٨، وأبو نُعَيم في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٧٩٦، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ١/ ٢٤٢، و٥/ ٢٢٠، وإسناده ضعيف أيضا.
- (٤) أبو عاصم لم أعرفه، ولعله الضحاك بن مخلد، الإمام المشهور، فإنه أدرك طبقة الحسين بن ذكوان.
- (٥) إسناده مرسل، وروي موصولا من حديث أبي هريرة، رواه الطبراني في المعجم الصغير (٧٠٥)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ١٨٣، والقُضَاعي في مُسند الشِّهاب (١١٢٢)، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٢٨٤، والخطيب في الكفاية في علم الرواية ص٦، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٠٧٩)، وإسناده ضعيف.=

- 27 حدَّ ثنا أبو مَعْشَر (۱)، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ قَيْس، قالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرةً يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلُّ عَلَّمَ عِلْماً فانْتَفَعَ بهِ مَنْ سَمِعَهُ منهُ، فَدَخَلُوا بهِ الجَنَّة، ولم يَنْتَفِعْ بهِ هُو، ودَخَلَ النَّار، ورَجُلٌ كانَ لَهُ مَمْلُوكُ فكانَ بهِ الجَنَّة، ولم يَنْتَفِعْ بهِ هُو، ودَخَلَ النَّار، ورَجُلٌ كانَ لَهُ مَمْلُوكُ فكانَ أَتْقَى منهُ وأَخْشَى للهِ، فَدَخَلَ الجَنَّة، ودَخَلَ هُو النَّارَ بهِ، ورَجُلٌ اكْتَسَبَ مَالاً حَرَاماً فَورِثَهُ بَعْدَهُ ذُرِّيتُهُ، فَعُمِلَ فيهِ بِطَاعَةِ اللهِ فَدَخَلُوا الجَنَّة، ودَخَلَ هُو النَّارَ به.
- ٤٤ حدَّ ثنا أبو صَفْوَانَ القَاسِمُ بنُ يَزِيدَ بنِ عَوَانةَ، قالَ: حدَّ ثنا عبدُ الرَّحِيم بنُ الشَّه إلى المَسيحِ: أَلاَّ تَعِظِ النَّاسَ الشَّمّاخِ البَصْرِيُّ (٣)، قالَ: [أَوْ حَى] (١) اللهُ إلى المَسيحِ: أَلاَّ تَعِظِ النَّاسَ الشَّماخِ البَصْرِيُّ و٣)، قالَ: [أَوْ حَى] (١) اللهُ إلى المَسيحِ: أَلاَّ تَعِظِ النَّاسَ بِشَيءٍ حتَّى تَعِظَ بهِ نَفْسَكَ، فإن اتَّعَظْتَ فَعِظْهُم، وإلاَّ فَاسْتَحِي مِنِّي (٥).

- (۱) هو: نَجِيح بن عبد الرحمن السِّندي، ومحمد بن قيس هو المدني، وكان قاصَّ عمر ابن عبد العزيز، وهو تابعي ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن إلا أبا داود.
- (٢) لم أجده، ولكن وجدت نحوه عن سفيان بن عُيينة، قال: (كَانَ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ عَمَلًا مِنْهُ ، وَرَجُلُ لَهُ مَالٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ عَمَلًا مِنْهُ ، وَرَجُلُ لَهُ مَالٌ فَعَلْمَهُ فَلَمْ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ ، وَرَجُلٌ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَفَعْ بِعِلْمِهِ فَعَلَّمَهُ فَلَمْ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ ، وَرَجُلٌ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَفَعْ بِعِلْمِهِ فَعَلَّمَهُ فَلَمْ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَانْتَفَع بِهِ)، رواه أبو نُعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٨٨، وذكره المِزِّي في التهذيب عَيْرَهُ فَانْتَفَع بِهِ)، رواه أبو نُعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٨٨، وذكره المِزِّي في التهذيب
- (٣) لم أقف عليه، وإنما وقفت على ولده محمد بن عبد الرحيم بن شماخ، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ٢٥٧.
  - (٤) جاء في الأصل: (أرجى)، وهو خطأ.
- (٥) لم أجده، وإنما وجدته من قول مالك بن دينار ، رواه أحمد في الزُّهْد ص٤٥، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٨٢، وأورده السُّيوطي في الدُّر المنثور في التفسير بالمأثور ٢/ ٢، وعزاه لأحمد.

<sup>=</sup> وروي من قول أبي الدرداء، رواه الدَّارميّ (٢٦٨)، وهو ضعيف أيضا.

- ٥٥ حدَّثنا أبو فَضَالَةَ فَرَجُ بِنُ فَضَالَةَ، عَنْ جَبَلةَ أبي إسْمَاعِيلَ (١) مَوْلَى العَبَّاسِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَيْلٌ لِمَنْ لا يَعْلَمْ، ولَو شَاءَ اللهُ عَلَّمَهُ، وَاحِداً مِنَ الوَيلِ، ووَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ ولاَ يَعْمَلُ، سَبْعاً مِنَ الوَيلِ، ووَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ ولاَ يَعْمَلُ، سَبْعاً مِنَ الوَيلِ، ووَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ ولاَ يَعْمَلُ، سَبْعاً مِنَ الوَيلِ، وقَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ ولاَ يَعْمَلُ، سَبْعاً مِنَ الوَيلِ، وقَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ ولاَ يَعْمَلُ، سَبْعاً مِنَ الوَيلِ،
- ٢٤ حدَّ ثنا الهَيْثُمُ بنُ [جَمَّازِ]<sup>(٣)</sup>، قالَ: حدَّ ثنا عِمْرَانُ القَصِيرُ<sup>(٤)</sup>، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : إنَّ رِجَالاً كَانُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ يُؤخَذُ عَنْهُم، فإذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أُلْقُوا في النَّارِ، فَيَأْتِي عَلَيْهِم رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَقُولُونَ:
- (۱) كذا جاء في الأصل، ولم أعرفه وجاء في كتاب اقتضاء العلم العمل: (سليمان بن الربيع)، وهو تابعي أدرك عمر رضي الله عنه، ذكره البُخَاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٢، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١١٧، وسكتا عن حاله، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٠٩.
- (٢) إسناده ضعيف، رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (٦٥)، بإسناده إلى فرج بن فَضَالة به.

وله شاهد من حديث حذيفة، رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (٦٤)، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٤/ ١١١، وابن عساكر في جزء من لا يعمل بعلمه ص٣٤، وإسناده ضعيف.

صعيف. وروي من قول أبي الدرداء، رواه الأجُرِّي في أخلاق العلماء ص٧٧، والخطيب في اقتضاء العلم العمل (٦٨)، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ١١١/، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤٨/٤٧.

وروي أيضا من قول ابن مسعود، رواه أحمد في الزُّهْد ص ١٥٨، وأَبو نُعَيم في حلية الأُولياء١/١٣١.

- (٣) جاء في الأصل: (حماد)، وهو خطأ.
- (٤) هو: أبو بكر عمران بن مسلم المِنْقري البصري القصير، وهو صدوق من أتباع التابعين، روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

لَكُمُ الوَيْلُ، لِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ؟، فو اللهِ مَا دَخَلْنَا الجَنَّةَ إِلاَّ بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُم الوَيْلُ، كُنَّا نَأْمُرُ ولاَ نَفْعَلُ، ونَنْهَى ولاَ نَنْتَهِي (١).

٧٧ - حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمةً، عَنْ عليِّ بن جُدْعَانَ، قالَ: سَمِعتُ أَنسَ بنَ مَالِك، يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي رِجَالاً تُقْرَضُ مَالِك، يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي رِجَالاً تُقْرَضُ شَفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَار، فَقُلتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يا جِبْرِيلُ؟ فقالَ: هَؤُلاَءِ يَخُطَبَاءٌ مِنْ أُمَّتِكَ، الذينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بالبِرِّ، ويَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُم، وهمْ يَتْلُونَ الكِتَابَ، أَفَلاَ يَعْقِلُونَ (٢).

(۱) إسناده ضعيف، وروي مُسْنداً عن الوليد بن عقبة، رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١/ ١٥٠ وفي المعجم الكبير ٢٢/ ١٥٠، والخطيب في اقتضاء العلم العمل (٧٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٨/٦، وإسناده ضعيف جدا.

(۲) إسناده ضعيف، لضعف ابن مجدعان، لكن الحديث صحيح لطرقه الكثيرة، رواه ابن المبارك في كتاب الرقائق (۲۰۰۷)، ويحيى بن سلاَّم في التفسير ۱۱۱۱، وابن أبي شيبة في الـمُصنَّف ۷/ ٣٣٥، وأحمد في الـمُسْنَد ٣/ ١٨٠، وعبد بن محميد في المشتخب من الـمُسْنَد (۱۲۲۲)، والحارث بن أبي أسامة كما في كتاب البغية في المنتخب من الـمُسْنَد (۱۲۲۲)، والحارث بن أبي أسامة كما في كتاب البغية المرابعة وابن أبي الدُّنيا في كتاب الصمت (۹۰٥)، وأبو يعلى في الـمُسْنَد ٧/ ٢٥، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٧٤، والبَغَوي في شرح السنة ١٨٤/ ٣٥٣ بإسنادهم إلى حماد بن سلمة به.

ورواه الطَّيَالسي في الـمُسْنَد (٢٠٦٠) عن المبارك بن فَضَالة عن ابن جدعان به.=

- ٤٨ حدَّثنا أبو عَاصِم إمامُنا، قالَ: حدَّثنا بعضُ مَشَايِخِنا، قالَ: بَلغَنا أنَّ أَهْلَ الدُّنيا يَتَأَذُّونَ بِجِيَفِ العُلمَاءِ في النَّار.
- 29 حدَّثنا ضَمْرَةُ، عَنْ عبَّادِ الخَوَّاصِ(۱)، عَمَّنْ حَدَّثَهُم عَنِ ابنِ مَسْعُودِ، قَالَ: مَا شَبَّهِتُ عُلَمَاءً زَمَانِنا هذَا إلاَّ بِرَجُلِ كَانَتْ لَهُ غُنيْمَةٌ يَرْعَاهَا الْحَمْضَ(۱)، ثُمَّ أُوْرَدَها الْمَاءَ حَتَّى إذا عَظُمَتْ بُطُونُها وامتَدَّتْ خَوَاصِرُهَا عَمَدَ إلى أَعْظَمِهَا في نَفْسِهِ فَذَبَحَها، فإذَا هِي لا تَنْقِي فَمَا ظَنَّكَ بالبَقِيَّةِ (۳).

=ورواه أبو يعلى في الـمُسْنَد ٧/ ١١٨، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٤/ ٢٤٩ من طريق معتمر عن أبيه عن أنس.

رواه الطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ١٧٠، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٤٩، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٤٩، و٨/ ١٧٢، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٢٨٣، و٤/ ٢٥٠ من حديث مالك بن دينار عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس به.

ورواه أيضا مالك بن دينار عن أنس، رواه ابن حبان في الصحيح ١/ ٢٤٩. وقال أبو نُعَيم في الحلية ٨/ ١٧٣: (مشهور من حديث أنس، رواه عنه عدّة).

(۱) هو: عباد بن عباد أبو عتبة الخواص، شيخ الإمام الـمُصَنِّف آدم، وهنا يروي عنه بالواسطة.

(٢) الحمض من النبات: كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له، اللسان / ٢) الحمض من النبات: كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له، اللسان

(٣) رواه محمد بن وضاح في كتاب البدع (٢٣٩) من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن يزيد عن عتبة بن عبد الله عن ابن مسعود به.

ونقل هذا القول عن أبي وائل شقيق بن سلمة تلميذ ابن مسعود، رواه ابن المبارك في الرقائق (١٩٤)، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ١٣/ ١٥، والبيهقي في كتاب الزُّهْد الكبر (٢١١).

ورواه من طريق ابن المبارك: أبو الشيخ ابن حيَّان الأصبهاني في كتاب الأمثال (٣٦٩)،=

- ٥ حدَّ ثنا بَكْرُ بنُ خُنَيْسٍ، قَالَ: حدَّ ثنا الثِّقَةُ، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: العِلْمُ عِلْمُ القَلْبِ، وَهُو عِلْمُ باللِّسَانِ، وعِلْمُ بالقَلْبِ، فَالعِلْمُ النَّافِعُ عِلْمُ القَلْبِ، وَهُو النَّافِعُ عِلْمُ اللِّسَانِ فَإِنَّمَا هُوَ تَوْبِيخُ، يُوبِّخُ العَبْدُ بهِ الذي يُصَدِّقُهُ العَمَلُ، وأمَّا عِلْمُ اللِّسَانِ فَإِنَّمَا هُو تَوْبِيخُ، يُوبِّخُ العَبْدُ بهِ نَفْسَهُ إذا لم يُصَدِّقُهُ العَمَلُ (۱).
- ١٥ وقالَ الحَسَنُ: نأْتِي العُلَمَاءَ الذِين كَانَتْ تَقَرُّ عَيْنِي بِرُؤْيَتِهِم، والتِمَاسِ
   بَرَكَةِ مَجَالِسِهِم، وانْتِظَارِ فَضْلِ دَعْوَتِهم، بأبِي هُم وأُمِّي، هُم ما رأَيْتُ
   بَعْدَهُم مِثْلَهُم (٢).
- ٢٥ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ مُعَاوِيةً بنِ صَالَح، عَنْ أبي الزَّاهِريَّةِ (٣)، قالَ: في بَعْضِ الكُتُبِ، إنَّ اللهَ تعالَى قالَ: [أَبُثُ ](٤) العِلْمَ في آخِرِ الزَّمَانِ في بَعْضِ الكُتُبِ، إنَّ اللهَ تعالَى قالَ: [أَبُثُ ) العِلْمَ في آخِرِ الزَّمَانِ حتَّى يَعْلَمَهُ الرَّجُلُ، والمَرْأَةُ، والحُرُّ، والحَبْدُ، والصَّغِيرُ، والكَبيرُ، فإذَا

= وأُبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ١٧٩. وقوله: (لا تنقى) النقى: المخ، أي لا مخ لها، يعنى هي مهزولة.

- (۱) لم أجده من هذا الطريق، وإنما وجدته من حديث الحسن مرفوعا بإسناد جيد، رواه المناد أبي شيبة في المصنَّف ٧/ ٨٨، والدَّارميّ في السُّنن (٣٧٦)، وابن بشران في الأمالي (٢١٦)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١١٥٠).
- وروي عن الحسن عن أنس، وجابر مرفوعاً، رواهما ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٧٣، وقال: (هذا حديث لا يصحُّ).
  - (٢) هذا الأثر مروي بالإسناد السابق، ولكن المؤلف لم يذكر الإسناد للإختصار.
- (٣) هو: حُدير بن كريب الحمصي، وهو من التابعين، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وروى له مسلم وغيره من أصحاب السُّنَن.
  - (٤) جاء في الأصل: (ليت)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

عَلِمُوهُ أَخَذْتُهُم بِحَقِّي عَلَيْهِم (١).

٥٣ - حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، قالَ: حدَّ ثنا عَامِرُ الأَحْوَلُ (١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، [قال] [تال] [ت

(١) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٩٥ ٢)، بإسناده إلى الليث به.

ورواه أُبو نُعَيم في حلية الأولياء ٦/ ١٠٠، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٦٨٧، بإسنادهما إلى معاوية بن صالح به.

وله شاهد صحيح من قول معاذ قال: (إنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنَا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَبِعِي حَتَّى أَبْتَدَعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدَعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدعَ ضَلَالَةٌ...)، رواه هُمْ بِمُتَبِعِي حَتَّى أَبْتَدَعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدَعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدعَ ضَلَالَةٌ...)، رواه أبو داود (٢١١٤) وهذا لفظه، ومعمر في الجامع ٢١/٣١، ومحمد بن وضاح في البدع (٣٣)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/٢١، والأربابي في الشريعة عني البدع (٣٠)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/١٥، والأَجُرِّي في الشريعة واللالكائي في المستدرك ٤/٧٠، والحاكم في المستدرك ٤/٧٠، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٢/٩٩، وأبو نُعيم في حلية والبيهقي في المدخل إلى السُّنن الكبرى (٤٣٨)، والخطيب البغدادي في كتاب تالي والبيهقي في المدخل إلى السُّنن الكبرى (٤٣٨)، والخطيب البغدادي في كتاب تالي التلخيص ٢/ ٤٩٧، وأبن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٣٣٧، والمزِّي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٩، وهذا الأثر له حكم المرفوع، لأنه لا دخل للرأي في مثل هذا، وإنما يقال عن توقيف.

- (٢) هو: عامر بن عبد الواحد الأحول البصري، وهو صدوق من أتباع التابعين، روى له مسلم وأصحاب السُّنَن الأربعة.
  - (٣) ما بين المعقو فتين وضعته مراعاة للسياق.
- (٤) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٣٨، والدَّارميّ في السُّنَن (٩٧٥)، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/ ٣١٨، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٨٠٥)، وفي =

- حَدَّثنا بَكْرُ بِنُ خُنيْسٍ، قالَ: حدَّثنا عُثْبَةُ بِنُ حُمَيْدٍ (۱)، قالَ: حدَّثنا بَعْضُ الفُقَهَاء، قالَ: لِكُلِّ شَيء آفةٌ تُفْسِدُه، فآفَةُ العِلْم النِّسْيَانُ، وآفَةُ العَصْلُ الفُقَهَاء، قالَ: لِكُلِّ شَيء آفةٌ تُفْسِدُه، فآفَةُ اللَّبِّ العُجْبُ، وآفَةُ الظَّرْفِ العَمْلِ الكَسَلُ، وآفَةُ الحَيَاءِ الضَّعْفُ، وآفَةُ اللَّبِّ العُجْبُ، وآفَةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ (۱)، وآفَةُ الحِلْمِ الذُّلُّ، وآفَةُ الحُرُوءَةِ الكِبْرُ، وآفَةُ الجَلدِ الشَّكْ، وآفَةُ الجُودِ التَّبْذِيرُ (۱).
- ٥٥-حدَّثنا ضَمْرَةُ، عَنِ ابنِ شَوْذَب، قالَ: قالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: لولاً النِّسْيَانُ لَكَانَ العُلَمَاءُ كَثِيرٌ (٤).

<sup>=</sup> شُعَب الإيمان ١١/٥٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٣٨٢، بإسنادهم إلى حماد به.

<sup>(</sup>١) هو: أبو معاذ، ويقال: أبو معاوية البصري، روى له أبو داود الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) المراد بهذه الجملة أن الظرف من الصفات الحسنة لكن له آفة رديئة كثيراً ما تعرض له، وهو الغلو فيه، فإنه يؤدي إلى إفساد العلاقة.

<sup>(</sup>٣) لم أجده من هذا الطريق، وإنما وجدته من قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، رواه ابن أبي الدُّنيا في كتاب إصلاح المال (١٥٨).

وروي هذا القول أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٦٨، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٨٥٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣/ ٢٥٧.

وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٦/ ٤٠٢، وعزاه لوكيع في كتاب الغرر.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٦٩٨)، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٢/ ١٢١، والذَّهَبِيِّ في سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٩ عن ضمرة بن ربيعة عن عبدالله ابن شوذب به.

ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢١، بإسناد آخر إلى الحسن البصرى به.

## [بابُ فَضْل تَعَلَّم العِلْمَ](١)

٥٦ حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدً الطَّوِيل، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: كُنْ عَالِماً، أَو مُتَعَلِّماً، أَو مُتَعَلِّماً، أَو مُتَعَلِّماً، أَو مُتَعَلِّماً، أَو مُتَعَلِّماً، أَو مُتَعَلِّماً، أَو مُحِبًا، ولاَ تَكُنِ الخَامِسَةَ فَتَهْلَكُ.

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلتُ للحَسَنِ: وما الخَامِسَةُ؟ فقالَ: مُبْتَدِعاً (٢).

٥٧ - حدَّثنا الـمُ بَارَكُ بِنُ فَضَالَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أبي الدَّرْداءِ، قال: اغْدُ

(١) ما بين المعقوفتين زيادة على الأصل، وقد اجتهدت في وضعه بما يتناسب مع النصوص الواردة في هذا الباب.

وفضل العلم وأهله معروف ظاهر، فقد رفع الله تعالى من شأنه، وحثّ على الازدياد منه، وأمر بالتزود منه، فقال تعالى: ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [ سورة طه: ١١٤]، وقال: ﴿ يَرْفَعِ ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْم وَرَجَنتِ ﴾ [ سورة المجادلة: ١١]، واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجلّ مشهود به، وهو توحيد الله، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، وهذه تزكية لهم، وتعديل وتوثيق، لأنّ الله تعالى لا يستشهد بمجروح، قال تعالى: ﴿ شَهِدَ ٱللّهُ أَنَّهُ لا إِلّه هُو وَٱلْمَلَتِكَةُ وَأُولُوا الْعَلْم وَلَا الله عَمران: ١٨] وروى المُصَنّف في هذا الباب عشرات الأحاديث والآثار في فضل العلم ومكانته وفضل مدارسته وغير ذلك.

(٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٩٨، وابن بطّه في الإبانة الكبرى ١/ ١ وابن بطّه في الإبانة الكبرى ١/ ١ ٣٤١ بإسنادهما إلى حماد بن سلمة به، والحسن لم يسمع من أبي الدرداء. وروي هذا القول مرفوعا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، رواه البَزَّار في المُسْنَد ٩/ ٩٤، والطبراني في المعجم الأوسط ٥/ ٢٣١، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٣٧، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٣/ ٢٢٩، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١/ ١٤٧، وإسناده ضعيف كما قال شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٦/ ٣٥٩.

عَالِماً، أو مُتَعَلِّماً، أو مُحِبًا، أو مُنْصِتاً، ولاَ تَكُن الخَامِسَةَ فَتَهْلَكُ.

قَالَ الحَسَنُ: أَجَلْ وَاللهِ، لاَ عَالِمٌ، ولاَ مُتَعَلِّمٌ، ولاَ مُحِبُّ للعِلْمِ، ولاَ مُنْصِتُ إلى العِلْم، لَيْسَ في الخَامِس خَيْرٌ.

- ٥٨ حدَّ ثنا الرَّبَيعُ بنُ صَبِيحٍ، قالَ: حدَّ ثنا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ (١)، قالَ: قالَ لُقْمَانُ الحَكِيمُ لابنهِ: يا بُنَيَّ، كُنْ عَالِماً، أَو مُتَعَلِّماً، أَو مُسْتَمِعاً، أَو مُسْتَمِعاً، أَو مُسْتَمِعاً، أَو مُسْتَمِعاً، ولا تَكُن الخَامِسَةَ فَتَهْلَكُ. يَ وَ فَي الْحَامِسَةَ فَتَهْلَكُ. يَ وَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل
- ٥ حدَّثنا سُلَيمَانُ بنُ حَيَّانُ، عَنْ عِيسَى بنِ مَيْسَرَةً (١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قالَ:
   قالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ لِرَجُلٍ: إنَّك لاَ تَعْلَمُ ولاَ تُعَلَّمُ، إنَّكَ لاَ تَعْلَمُ ولاَ تَعَلَّمُ مِمَّنْ تَعَلَّمُ
   ولاَ تَتَعَلَّمُ مِمَّنْ تَعَلَّمَ (٣).
- ٦ حدَّ ثنا إسْمَاعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بنِ مُسْلِم الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ شَرَحْبِيلَ بنِ مُسْلِم الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ شَرَحْبِيلَ بنِ مُسْلِم الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ مُصَرِّيكِ بنِ نَهِيكِ الخَوْلاَنِيِّ (١)، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ جُلِ مَمْ شَاهُ، ومَحْرَجَهُ مَعَ أَهْلِ العِلْم (٥).

<sup>(</sup>١) هو: يزيد بن أبان البصري القاص الزَّاهد، روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف الحديث، كان عابداً لكنه غفل عن حفظ الحديث شغلاً بالعبادة.

<sup>(</sup>٢) هو: عيسى بن أبي عيسى الحناط ويقال: الخياط المدني الغفاري، واسم أبي عيسى ميسرة، وهو ضعيف الحديث، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) لم أجده، وعامر الشعبي لم يدرك ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) شريك بن نهيك، ذكره البُخَاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٣٩، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٣٦١، وسكتا عن حاله، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) رواه البُخَاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٣٩، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ١/ ٢١١، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٨٢١)، بإسنادهم إلى إسماعيل به.=

- ١٦ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عيَّاش، عَنْ عبدِ رَبِّهِ بنِ سُلَيْمَانُ (١)، قالَ: كَتَبَ أَبو الدَّرْدَاءِ في لَوْحٍ فِيمَا بَلَغَنِي: تَعَلَّمُوا الحِكْمَةَ صِغَاراً، تَعَلَّمُوا بِها كِبَاراً، إِنَّ كُلَّ زَارِع حَاصِدُ مَا زَرَعَ مِنْ خَيْرِ وشَرٍ (٢).
- ٦٢ حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قالَ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَ تَعَلَّمُوا، فإنَّكُم اليومَ صِغَارٌ، وتُوشِكُوا أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ، فإنَّا كُنَّا صِغَارَ قَوْمِ ثُمَّ أَصْبَحْنَا كِبَارَ آخَرِينَ (٣).

= ورواه الحسين بن الحسن المروزي في زوائد الزُّهْد لابن المبارك (٩٨٨)، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٣٥، وابن أبي عاصم النبيل في الزُّهْد (٧٧)، والآجري في فضل طلب العلم (٣٧)، والخطابي في كتاب العزلة ص ٤٩، وابن بطَّه في الإبانة الكبرى ٢/ ٤٣٩، و٤٦٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ١٢٩، بإسنادهم إلى أبي الدرداء به.

- (١) هو: عبد ربّه بن سليمان بن عمير بن زيتون الشَّامي، وهو تابعي صغير مجهول، روى له الْبُخَارِيِّ فِي كتاب رفع اليدين في الصلاة.
- (٢) رواه أبو زرعة الدِّمشقي في التاريخ ١/ ٣٣٤، والدَّارقطني في المؤتلف والمختلف "/ ٢٥٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥٨/٠، بإسنادهم إلى ابن عيَّاش به، ولكن فيه: (كتبتْ لي أمّ الدرداء في لوحي)، فذكره، وأورده كذلك المِزِّي في تهذيب الكمال ٣٥/ ٥٥٥، والذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء ٢١/ ٢١٥.
- (٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٨٧، والدَّارميّ في السُّنَن (٧١)، ويعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٥، والرَّامهُرمزُيّ في المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي(٦٨)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤١٥)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٨١٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩١/١٩، بإسنادهم إلى هشام بن عروة بن الزبير بن العوام به.

ونقل مثل هذا القول أيضاً عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، رواه البيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٦٣١).=

٦٣ - حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّثنا أَبو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ ابنَ وَهْبِ يَقُولُ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْر مَا أَتَاهُم العِلْمُ مِنْ قِبَلِ عُلَمَائِهِم، وذَوِي أَسْنَانِهِم، وأَكَابِرِهِم، فإذا أَتَاهُم مِنْ قِبَلِ عُلَمَائِهِم، فَقَدْ هَلَكُوا (١).

ونقل كذلك عن الحسن بن علي رضي الله عنه، رواه البيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٧٧٢)، والخطيب البغدادي في تقييد العلم ص ٩١، وسيأتي نحوه برقم (٩٧).

وعلَّق الإمام ابن مفلح عليه فقال في الآداب الشرعية ١/ ٢٢٥: (وهذا صحيح لا شك فيه، والعلم في الصغر أثبت فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة، لا سيما الأذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم، فلا ينبغي أن يجعل على ذلك صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعا من مراعاتهم، والاعتناء بهم).

(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٩/ ١١٤، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (١٠٥٧)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٠٥٧)، بإسنادهم إلى شعبة بن الحجاج به.

ورواه معمر في الجامع ١١/ ٢٤٦، وابن المبارك في الرقائق (١٠٠٣)، بإسنادهما إلى أبي إسحاق السبيعي به.

ورواه ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٥٥ ١١) من طريق الحسن بن قتيبة، عن المغيرة بن مسلم، وفطر بن خليفة، ومالك بن مغول، وسفيان الثوري، ويونس ابن أبي إسحاق، وشعبة بن الحجاج، وشريك، والمسعودي، وإسرائيل، وأبو بكر بن عيّاش، عن أبي إسحاق به.

- ٦٤ حدَّ ثنا المَسْعُودِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَن ابِنِ مَسْعُودِ، قَالَ: لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا إِذَا حَنَّ فِي نَفْسِ الرَّجُلِ الشَّيءُ وَجَدَ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا إِذَا حَنَّ فِي نَفْسِ الرَّجُلِ الشَّيءُ وَجَدَ مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْهُ فَمَشَى إليه فَشَفَاهُ مِنْهُ، وأَيْمُ اللهِ لَيُوشَكُ أَنْ يُلْتَمَسَ مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْهُ فَمَشَى إليه فَشَفَاهُ مِنْهُ، وأَيْمُ اللهِ لَيُوشَكُ أَنْ يُلْتَمَسَ ذَلِكَ فَلاَ يُوجَدُ (١).
- ١٥ حدَّثنا المَسْعُودِيُّ، قالَ: حدَّثنا القَاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، عَنِ ابنِ مَسْعُود، قالَ: تَعَلَّمُوا القُرْآنَ والفَرَائِضَ، فإنَّهُ يُوشَكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُّ مَسْعُود، قالَ: تَعَلَّمُهُ، أَو يَبْقَى في قَوْمَ لاَ يَعْلَمُونَ (١).
- ٦٦ حدَّثنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، قالَ: حدَّثنا الزُّبَيْرُ بنُ [خِرِّيتٍ] (٣)، عَنْ عِكْرِ مَةَ، قالَ: إنَّما جَعَلَ ابنُ عَبَاسِ في رِجْلَيَّ الكَبْلِ يَعْنِي القَيْدَ على تَعْلِيم

- (۱) رواه البُخَاري في الصحيح (٢٩٦٤)، وعلي بن الجعد كما في الجعديّات للبغوي (١٥ رواه البُخَاري في المُسْنَد ٥/ ٢٥، والبَزّار في المُسْنَد ٥/ ٥٥، وأبو يعلى الموصلي في المُسْنَد ٥/ ٢٠، والهيثم بن كُلَيب الشَّاشي في المُسْنَد ٢/ ٢٧، والهيثم بن كُلَيب الشَّاشي في المُسْنَد ٢/ ٢٧، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن (٢٧٤)، والجعليب البغدادي في المستدرك ١/ ٢٠، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن (٢٧٤)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٣٦٣ بإسنادهم إلى الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة به، ولفظ البُخَاري: (...وإنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى الله وَإِذَا شَكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا، فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ...).
- (٢) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٦/ ٢٣٩، والدَّارميّ في السُّنَن (٢٨٩٥)، والحسن بن علي بن عفان في الأمالي ص ٤٣، والآجري في فضل طلب العلم (٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٢١١، بإسنادهم إلى عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به، والقاسم لم يدرك ابن مسعود.
- (٣) جاء في الأصل: (حريث)، وهو خطأ، والزبير بن الخريت بصري ثقة، روى له الستة إلاَّ النسائي.

<sup>=</sup>فذاك أخذ العلم عن الأصاغر).

## القُرْآنِ والحَدِيثِ (١).

٦٧ - حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ، عَنْ [رَزِين] (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قالَ: أَخَذَ ابنُ عَبِّ اللهِ، عَبَّاسِ بِرِكَابِ زَيْدِ بنِ ثَابِت، فقالَ لَهُ زَيْدٌ: دَعْ يا ابنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ، فقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِعُلَمَائِنا وكُبَرَائِنَا (٣).

١٨ - حدَّثنا حِبَّانُ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْروِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أبي سَلَمَةَ ابنِ عبدِالرَّحمنِ بنِ عَوْف، عَنِ ابنِ عبَّاس، قالَ: لقدْ رَأَيْتُنِي وإنِّي لآتِي الرَّجلَ مِنَ الأَنْصَارِ في طَلَبِ العِلْم، فأَنَّامُ على بابهِ النَّوْمَة، ولو شَاءَ الرَّجُلَ مِنَ الأَنْصَارِ في طَلَبِ العِلْم، فأَنَّامُ على بابهِ النَّوْمَة، ولو شَاءَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٨٥، والدَّارميّ في السُّنَن (٥٧٢)، ويعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٦، والبيهقي في السُّنَن الكبرى ٦/ ٩٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٨، وابن حجر في تغليق السُّنَن الكبرى ٣/ ٣٢، بإسنادهم إلى حماد بن زيد به، وذكره الذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (زر بن حبيش) وهو خطأ فاحش، والصواب ما أثبته، وهو رزين ابن حبيب الكوفي الرُّمّاني، وهو كوفي ثقة، يروي عن الشعبي وغيره، وروى حديثه الترمذي في جامعه، أما زرّ فهو مخضرم يروي عن عمر رضي الله عنه وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٧٥، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١٠٤٥، والدِّنْنُورِي في المجالسة ٤/ ١٥٦، والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ١٠٠، وأبو نُعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٠٥، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١٥٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/ ٣٢٦ بإسنادهم إلى رزين به.

ورواه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٦٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/ ٣٢٥، بإسنادهما إلى أبي سلمة عن ابن عباس به، وذكره الذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٣٧.

أَنْ أَقُولَ هذَا ابنُ عبَّاسِ فَيُؤَذَنُ لِي لَفَعَلْتُ، ولكنْ كَرَاهِيَّةَ أَنْ أُمِلَّهُ (١).

79 - حدَّثنا إسمَاعِيلُ بنُ عيَّاش، عَنِ النَّضْرِ بنِ شُفَيِّ (٢)، عَنْ أبي عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ (٣)، عَنْ أبي الدُّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا أَهْلَ دِمَشْقَ، أَلاَ يُحْزِنُكُمْ الأَنْصَارِيِّ (٣)، عَنْ أبي الدُّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا أَهْلَ دِمَشْقَ، أَلاَ يُحْزِنُكُمْ مَا تَرَوْنَ، إِنَّ عُلَمَائكُم يَذْهَبُونَ، وإِنَّ جُهَّالَكُم لا يَتَعَلَّمُونَ، ولَو شَاءَ العَالِمُ مِنْكُم لازْدَادَ عِلْما إلى عِلْمه، ولَو يَبْتَغِيهِ الجَاهِلُ لَوَجَدَهُ، لقدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونُوا شِبَاعاً مِنَ الطَّعَام، جِيَاعاً مِنَ العِلْم، اللَّهُمَّ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَكُونُوا شِبَاعاً مِنَ الطَّعَام، جِيَاعاً مِنَ العِلْم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَبْقَى في قَوْم إِنْ ذَكَرِثُ اللهَ لَمْ يُعِينُونِي، وإِنْ نَسِيتُ لمْ يُعِينُونِي، وإِنْ نَسِيتُ لمْ يُعِينُونِي، وإِنْ نَسِيتُ لمْ يُعَينُونِي، وإِنْ تَرَكُتُهُم أَحْزَنُونِي (٤).

٧٠ حدَّثنا وَرْقَاءُ، عَنْ حُصِيْنِ بِنِ عبدِ الرَّحمنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَالِم بِنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَالِم بِنِ الْبِي الْبَيْ الْبِيْلِ الْبَيْلُ اللَّهِ الْبَيْلُ اللَّهُ اللَّهِ الْبَيْلُ اللَّهُ اللّلِيْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>۱) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٥٨٦)، بإسناده إلى محمد بن عمرو بن علقمة به، ورواه ابن معدد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٧١ بإسناده إلى أبي معبد عن ابن عباس به، وبإسناده أيضا إلى أبي سلمة الحضرمي عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) هو: دمشقي، متروك الحديث، وليست له رواية في الستة، ينظر: لسان الميزان ٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ١٥، ونقل عن أبي زرعة الرازي قوله: (هو من التابعين، لا أعرف اسمه).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٤/ ١٧٦، بإسناده إلى الـمُصَنِّف آدم بن أبي إياس عن إسماعيل بن عيَّاش به.

ورواه أُبو نُعَيم في حلية الأولياء ١/ ٢١٣ بإسناده إلى أبي الدرداء به.

الَّذِينَ لاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إلاَّ دُبُراً(۱)، ولاَ يَسْمَعُونَ القَوْلَ إلاَّ هُجْراً (۲)، ولاَ يَسْمَعُونَ القَوْلَ إلاَّ هُجْراً (۲)، ولاَ يُعْتَقُ مُحَرَّرُهُمْ (۳).

- (١) قوله: (دبرا) الدبر: المؤخر، يُريد: أنهم يتثاقلون عَن الصَّلاة، فإذا كاد الإمام يفرغ أتوها.
- (٢) قوله: (هُجرا) -بالضم- الهجر: القبيح من القول، كذا جاءت الرواية، وخطّأ الخطابي هذه القراءة، وذهب إلى أنَّ الصحيح: (ولا يسمعون القرآن إلاَّ هُجُرا) يريد الترك له والإعراض عنه، يقال: هجرت الشيء هجرا إذا تركته وأغفلته، ورواه ابن قتيبة في غريب الحديث ٢/ ٢٧٢ بلفظ: (ولا يسمعون القول إلاَّ هُجرا) بالضموقال: هو الخنا والقبيح من القول، قال الخطابي في غريب الحديث ٢/ ٣٤٢: (هذا غلط في الرواية والمعنى، فإن الصحيح من الرواية: ولا يسمعون القرآن، ومن رواه (القول) فإنما أراد به القرآن، فتوهم أنه أراد به قول الناس، والقرآن العزيز مبرأ عن الخنا والقبيح من القول)، وينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٥١، ولسان العرب
- (٣) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٧/ ١١٣، وأحمد في الزُّهْد (٧٨٠)، والدَّارميّ في السُّنَن ١/ ١١٣، والخطابي في غريب الحديث ٢/ ٣٤٢، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ١/ ٢٢، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٤١٤، وفي المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٨٥٧)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٤٤٠١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٤/ ١٣٢، بإسنادهم إلى حصين بن عبد الرحمن به.

ورواه أبو داود في الزُّهْد (٢٢٥)، والثعلبي في التفسير ٥/ ٣٠١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٧٢/٤٧ بإسنادهم إلى أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن سالم ابن أبي الجعد.

ورواه وكيع في الزُّهْد (٥٢٠)، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٨٤، والدَّارميّ في السُّنَن (٣٣٧)، وحمزة السَّهْمي في تاريخ جُرْجَان ص ٣٨٦، وأَبو نُعَيم في حلية الأُولياء ١/ ٢١٢، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١/ ١٣٩، و١ ١٤، وابن ماكو لا في تهذيب مستمر الأوهام ص ٢٨٢ من طريق عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد به مختصرا.=

- ١٧ حدَّثنا شَيْبَانُ، قالَ: حدَّثنا مَنْصُورُ [بنُ] (١) المَعْتَمِرِ، عَنْ سَالِم بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: مَالِي أَرَى عُلَمَاءَكُم يَذْهَبُونَ، وأَبِي الجَعْدِ، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: مَالِي أَرَى عُلَمَاءُكُم يَذْهَبُونَ، وأَنَّهُ في الأَجْرِ سَواءُ، وأَرَى جُهَّالَكُم لاَ يَتَعَلَّمُونَ، إِنَّ مُعَلِّمَ الخَيْرِ ومُتَعَلِّمَهُ في الأَجْرِ سَواءُ، ولاَ خَيْرَ في سَائِرِ النَّاسِ، مَالِي أَرَاكُم تَجْتَهِدُونَ فِيمَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بهِ، ولاَ خَيْرَ في سَائِرِ النَّاسِ، مَالِي أَرَاكُم تَجْتَهِدُونَ فِيمَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بهِ، وتُبْطِئُونَ فِيمَا وُكِلْتُمْ بهِ (٢).
- ٧٧ حدَّ ثنا إسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ الكَلاَعِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بنِ عَمْرو العَبْسِيِّ (٣) ، عَنَّ أبي الدَّرْدَاء، قالَ: يا أَهْلَ دِمَشْق، مَالِي أَرَى بنِ عَمْرو العَبْسِيِّ (٣) ، عَنَّ أبي الدَّرْدَاء، قالَ: يا أَهْلَ دِمَشْق، مَالِي أَرَى عُلَمَاءَكُم يَذْهَبُونَ، وَجُهَّالَكُم لاَ يَتَعَلَّمُونَ، مالِي أَرَاكُم قَدْ أَقْبَلْتُم علَى عُلَمَاءَكُم يَذْهَبُونَ، وَجُهَّالَكُم لاَ يَتَعَلَّمُونَ، مالِي أَرَاكُم قَدْ أَقْبَلْتُم علَى ما قَد تُوكِلَ لَكُمْ بهِ، وتَرَكْتُم مَا أُمِرْتُم بهِ، تَعَلَّمُوا أَو عَلَمُوا، فَإِنَّ العَالِمَ والـمُتَعَلِّمَ في الأَجْرِ سَوَاءٌ، ولاَ خَيْرَ في سَائِرِ النَّاسِ.

٧٧ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عيَّاش، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عبدِ اللهِ بن أبي مَرْيمَ، عَنْ

=ورواه أحمد في الزُّهْد (٧٢٧) بإسناده إلى جبير بن نُفير عن أبي الدرداء به مختصرا.

وقوله: (وَلَا يعْتق محررهم) المحرر: هو العتيق الذي جُعل حراً، وأراد: أنهم إذا أعتقوا عبدا لم يطلقوه ولكنهم يستخدمونه كما يستخدم العبد، فمتى أراد فراقهم ادعوا رقّه، قاله ابن قتيبة في غريب الحديث ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: (عن)، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) رواه أُبو نُعَيم في حلية الأولياء ١/ ٢١٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ١٣٢، وإبن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ١٣٢، و٢) و ١٤٢ بإسنادهما إلى منصور بن المعتمر به.

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه، ولم أجده سوى في تهذيب الكمال ١١١١ في ترجمة تلميذه عبيد الله ابن عبيد، ولكن جاءت نسبته إلى (العنسي) بالنون، وليس (العبسي) بالباء.

- عَطِيَّةً بنِ قَيْسِ الكِلاَبِيِّ، قالَ: قالَ أبو الدَّرْدَاءِ: خُذِ العِلْمَ أَنَّى أَتَاكَ(١).
- ٧٤ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ مُحَمَّد بنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ عُبْبَةَ، قالَ: إِنَّ مِنْ مَقَامِ التَّقْوَى أَنْ تَبْتَغِيَ إلى مَا قَدْ عَلِمْتَ مِنْهُ مَالَمْ ابنِ عُبْبَةَ، قالَ: إِنَّ مِنْ مَقَامِ التَّقُوَى أَنْ تَبْتَغِيَ إلى مَا قَدْ عَلِمْتَ مِنْهُ مَالَمْ تَعْلَمْ، فَإِنَّ النَّقْصَ فِيمَا عَلِمتَ تَرْكُ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ فيهِ، وإِنَّما يُحْمَلُ الرَّجُلُ على تَرْكِ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ قِلَّةُ الانْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ (٢).
- ٥٧- قالَ: وقَالَ عَوْنُ بنُ عبدِ اللهِ: رَأْسُ التَّقْوَى [الصَّبْرُ](٣)، وحَقِيَقتُهُ العِلْمُ، ويُكَمِّلُهُ الوَرَعُ، وَالهُدَى مِنَ اللهِ كَثِيرٌ، ولاَ يُبْصِرُهُ إلاَّ البَصِيرُ، ولاَ يُبْصِرُهُ إلاَّ البَصِيرُ، ولاَ يَعْمَلُ بهِ إلاَّ اليَسِيرُ، بِمَنْزِلَةِ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَلمْ تَرَ إليهَا مَا أَكْثَرَها، ولاَ يَعْمَلُ بهِ إلاَّ العُلَمَاءُ(٤).
- ٧٦ حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، قالَ: حدَّ ثنا رَجُلُ، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: مَا زَالَ أَهْلُ العِلْمِ يَعُوذُونَ بِالتَّفَكُرِ على التَذَكُّرِ، وبالتَّذَكُرِ على التَّفَكُرِ، ويُنَاطِقُونَ العَلْمِ يَعُوذُونَ بِالتَّفَكُرِ على التَّذَكُرِ، وبالتَّذَكُرِ على التَّفَكُرِ، ويُنَاطِقُونَ العِلْمِ نَظَقَتْ بِالحِكْمَةِ، وضَرَبتِ الأَمْثَالَ، وأَوْرَثَتِ العِلْمَ (٥٠).
- (١) لم أجده عن أبي الدَّرداء، وإنما وجدته من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه بن سعد في الطبقات ٢/ ٣٥٠.
  - (٢) رواه أَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢٤٦/٤ بإسناده إلى الليث به. ورواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف٧/ ١٥٨ عن ابن عيينة عن محمد بن عجلان به.
    - (٣) جاء في الأصل: (البصر)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
- (٤) رواه البلاذري في أنساب الأشراف ١١/ ٢٣١، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٤٥ بإسنادهما إلى المسعودي عن عون بن عبد الله به.
- وروي طرفه الأول مرفوعا، رواه ابن أبي الدُّنيا في كتاب الورع(١٢)، وإسناده ضعيف لإرساله.
- (٥) ذكره ابن الجوزي في التبصرة ص٦٥، وابن تيمية في الاستقامة ١/ ٢١٠، وابن =

- ٧٧ حدَّثنا الـمُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ في قَوْلِهِ: ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [سُورةُ النِّسَاءِ: ٥٩]، قالَ: ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ ﴾ أُولُو العِلْمِ، والفِقْهِ، والفَقْهِ، والفَقْدِ، والفَقْدِ، والفَقْدِ، والفَقْدِ، والفَقْدِ،
- ٧٨ حدَّثنا الهَيْثَمُ بنُ [جَمَّاز] (٢)، قالَ: أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى (٣)، قالَ: كَانَ يُقَالُ: مَا أَحْسَنَ الْإِيمَانَ يُزَيِّنْهُ العِلْمُ، وما أَحْسَنَ العِلْمَ يُزَيِّنْهُ العِلْمُ، وما أَحْسَنَ العِلْمَ يُزَيِّنْهُ العِلْمُ، العَمْلُ (٤).

القيِّم في مدارج السالكين ١/ ٤٤٠، ونقل نحوه عن قتادة، رواه ابن أبي حاتم في التفسير ٨/ ٢٥١٧.

وقال أبن القيم في المدارج: (والتَّذكر والتَّفكر منزلان يثمران أنواع المعارف، وحقائق الإيمان والإحسان، والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتّاح العليم)، وقال في مفتاح دار السعادة ص١٨٨: (وكلُّ من التَّذَكُر والتفكر لَهُ فَائِدَة غير فَائِدَة الاخر، فالتذكر يُفيد تكْرَار الْقلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فِيهِ وَيثبت وَلا ينمحي فَيذْهب أثره من الْقلب جملة، والتفكر يُفيد تكْثِير الْعلم واستجلاب مَا لَيْسَ حَاصِلا عِنْد الْقلب، فالتفكر يُحَصِّله، والتذكر يحفظه).

- (١) رواه ابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ٩٨٩، بإسناده إلى المبارك بن فضالة به. ورواه الطبري في التفسير ٥/ ١٤٩، بإسناده إلى الحسن به.
  - (٢) جاء في الأصل: (حماد)، وهو خطأ.
- (٣) محمد بن يحيى لم أعرفه، وسيأتي برقم (٢٩٨) يروي فيه عن الضحاك بن مزاحم، وقد وجدت له رواية في كتاب العقل لابن أبي الدُّنيا (٤٧).
- (٤) لم أجده من هذا الطريق، ولكن نقل نحوه من قول حبيب بن حُجْر القيسي، رواه ابن المبارك في الرقائق (١٣٧١)، وابن أبي الدُّنيا في كتاب الحلم (١٤). ورواه من طريق ابن المبارك: الدِّينُوري في المجالسة ٣/ ١٦١ و٨/٢٦، وابن

المقرئ في معجمه (١١١٧)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي=

- ٧٩ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةً، قالَ: حدَّ ثنا عَطَاءُ بنُ السَّائِب، قالَ: قالَ الرَّبيعُ ابنُ السَّانُ خُثَيْمٍ: إِيَّاكُمْ أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمْ للشَّيءِ: هذَا حَلاَلُ، اللهُ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ اللهُ: كَذَبْتَ لَيْسَ بِحَلاَلٍ ولاَ أُحِلُهُ، وإِيَّاكُم أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمْ للشَّيءِ: هذَا حَرَامٌ، اللهُ حَرَّمَهُ، فَيَقُولُ اللهُ: كَذَبْتَ، لَيْسَ هَذَا بِحَرَامٍ ولاَ أُحَرِّمُهُ، فَيَقُولُ اللهُ: كَذَبْتَ، لَيْسَ هَذَا بِحَرَامٍ ولاَ أُحَرِّمُهُ، فَيَقُولُ اللهُ: كَذَبْتَ، لَيْسَ هَذَا بِحَرَامٍ ولاَ أُحَرِّمُهُ (١).
- ٨-حدَّثنا الـمُبَارَكُ بنُ فَضَالَة، عَنِ الحَسَن، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:
   ألا لا تَنَافُسَ بَيْنَكُم إلا في اثْنَتَيْنِ: عَبْدُ أَعْطَاهُ اللهُ عِلْماً فَهُو يَعْمَلُ بهِ وَيُعَلِّمهُ، وعَبْدُ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ مِنْهُ ويُحْسِنُ فيهِ، فَيَقُولُ ويُعَلِّمُهُ، وعَبْدُ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ مِنْهُ ويُحْسِنُ فيهِ، فَيَقُولُ صَاحِبُ العِلْم: لَوْ كَانَ اللهُ أَعْطَانِي مِثْلَ مَالِ فُلاَنٍ [لتَصَدَّقْتُ] مِنْهُ (٢)،

=وآداب السامع ١/ ٩٤.

كما نقل أيضا من قول رجاء بن حيوة، رواه أبو نُعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٧٣. والجملة الأخيرة من الأثر (وما أحسن العلم...) مروية من طرق عن بعض السلف، منهم عطاء بن يسار، رواه الدَّارميّ في السُّنن (٥٧٦)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٢/ ١٥٢، والبيهقي في المدخل إلى السُّنن الكبرى (٧٠٥)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٥٠٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ٤٤. ومنهم سليمان بن موسى، رواه ابن أبي شيبة في المُصَنَّف ٥/ ٢٣٨.

وسهم سيسان بن موسى، رواه ابن البي سيبه في المستعدد ١٠٠٠٠٠.

ومنهم أبو إدريس الخولاني، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ١٦٧.

(۱) رواه الشافعي في الأم في كتاب الرد على سير الأوزاعي ٧/ ٣٧١، قال: (حدثنا عطاء ابن السائب عن ربيع بن خثيم – وكان من أفضل التابعين قال: ثم ذكره)، ورواه ابن سعد في الطبقات ٦/ ١٩٠، بإسناده إلى الربيع بن خثيم به، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص٢٧٨.

ويريد الربيع بقوله هذا بأن المسلم ملزم بأن يتأنَّى في إطلاق ألفاظ التحليل والتحريم بقدر الإمكان إلا عندما يكون متيقنا من أن الأمر كذلك.

(٢) جاء في الأصل: (تصدقت) وما وضعته هو المناسب للسياق.

وأَحْسَنْتُ فيهِ إلى عِلْمِي، ويَقُولُ صَاحِبُ الـمَالِ: لَو كَانَ اللهُ أَعْطَانِي مِثْلَ عِلْم فُلاَنٍ لَعَمِلْتُ بهِ، وعَلَّمْتُهُ إلى [مَنْ حَوْلِي] (١).

ثُمَّ قَراً الحَسَنُ: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴾ [سُورة المُطَفِّفين:٢٦] (٢).

٨١ حدَّ ثنا الـمُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 مَنْهُو مَانِ لاَ يَشْبَعَانِ: مَنْهُو مُ فِي العِلْمِ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ، ومَنْهُو مُ فِي الـمَالِ
 لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ (٣).

(١) جاء في الأصل: (إلى مالي)، ولم أجد لها معنى، ولعل ما وضعته هو المناسب للسياق.

(٢) إسناده ضعيف، ولم أجده من هذا الطريق، ولكن له شاهد جيد من حديث يزيد ابن الأخنس، رواه أحمد في الـمُسْنَد ٢٨/٢٨، والطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٢٣٨، وفي المعجم الأوسط ٢/ ٣٧٥، وفي المعجم الصغير ١/ ٩٣، وفي مُسْند الشَّاميين ٢/ ٢٤، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٣٣٧، وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٥٦: (ورجاله ثقات).

وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري، رواه أحمد في الـمُسْنَد ١٦١/١٦، وأبو يعلى الموصلي في الـمُسْنَد ٢/ ٣٤٠، وإسناده صحيح.

(٣) إسناده ضعيف، وله طرق أخرى مرفوعة لا يصحّ منها شيء، رواها ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١/ ٨٦، وقال: (هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه عَلَيْهِ).

وإنما ورد عن بعض السلف، منهم: ابن مسعود، رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٣٤٤)، وابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٤٣٧، وابن الأعرابي في معجم شيوخه (١٠٠٩)، والآجُرِّي في أخلاق العلماء ص ٦٨، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبري (٤٤٩)، وإسناده ضعيف.

ومنهم: أنس، رواه البيهقي في المدخل (٥٠٠)، و(٥١)، وإسناده صحيح.=

- ٨٢ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: مَنْهُو مَانِ لاَ يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ في العِلْمِ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ، ومَنْهُومٌ في العِلْمِ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ، ومَنْهُومٌ في الدُّنيا لاَ يَشْبَعُ مِنْهَا (١).
- ٨٣ حدَّ ثنا حِبَّانُ، عن إِبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ اللهِ (٢)، عَنْ عَمْروِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ عُمْروِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِيِّ، قالَ: مَا غَاشِيَةٌ أَبعدَ سَبُعاً، وأَشَدَّ أَفعَى، مِنْ طَالِبِ عِلْم للعِلْم (٣).
- ٨٤ حدَّ ثنا المُبَارَكُ بنُ فَضَالَةً، عَنِ الْحَسَنِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَيْلٌ للمَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ، وَوَيْلٌ للجَاهِلِ مِنَ الْعَالِمِ، وَوَيْلٌ للشَّدِيدِ مِنَ الْعَالِمِ، وَوَيْلٌ للشَّدِيدِ، وَوَيْلٌ للغَالِمِ، وَوَيْلٌ للفَقِيرِ، وَوَيْلٌ الْفَقِيرِ، وَوَيْلٌ الْفَقِيرِ، وَوَيْلٌ للفَقِيرِ، وَوَيْلٌ للفَقِيرِ، وَوَيْلٌ للفَقِيرِ، وَوَيْلٌ للمَمْلُوكِ مِنَ الْفَقِيرِ، وَوَيْلٌ للمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ، وَوَيْلٌ للمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ، وَوَيْلٌ للمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ، وَوَيْلٌ للمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ، وَوَيْلٌ للمَمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُعْلِيقِ مِنَ الْمُعْلِيقِ مِنَ الْمُلْكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُعْلِيقِ مِنَ الْمُعْلِيقِ مِنَ الْمُمْلُوكِ مِنَ الْمُعْلِيقِ مِنْ الْمُعْلِيلُ مِنْ الْمُعْلِيقِ مِيْلِيقِ الللْمُعْلِيقِ مِنْ الْمُعْلِيقِ مِنْ الْمُعْلِيقِ مِنْ الْمُعْلِيقِ مِنْ الْمُعْلِيقِ مِنْ اللْمُعْلِيقِ مِنْ اللهِ مُعْلِيقِ مِنْ الْمُعْلِيقِ مِنْ اللهِ مُعْلِيقِ اللهِ مُعْلِيقِ مِنْ اللهِ مُعْلِيقِ مِنْ الْمُعْلِيقِ مُنْ الْمُعْلِيقِ مُعْلِيقِ مُعْلِيقِ مِنْ الْمُعْل

= ومنهم: ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٨٤، والدَّارميّ في السُّنَن (٣٤٦)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١٤١)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٥٨١) و(٥٨٣)، وأبو هلال العسكري في كتاب الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه ص٥٥، وإسناده ضعيف.

ومنهم: الحسن البصري رواه الدَّارميّ في الشَّنن (٣٤٣)، وإسناده صحيح. وقوله: (منهومان) أي: حريصان لا يشبعان، والنَّهَم: إفراط الشَّهوة في الطعام، وأَن لا تمتلئ عين الآكل ولا يشبع، كما في القاموس المحيط ص١١٦٥.

- (١) إسناده ضعيف، لأنه مرسل، رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال /٦) إسناده إلى حماد بن سلمة به.
  - (٢) لعله إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحى المدنى، ينظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٢٣.
    - (٣) لم أجده في موضع آخر.
- (٤) إسناده ضعيف، رواه يحيى بن سلام في التفسير ١/ ٤٧٤ عن المبارك بن فضالة =

قَالَ الـمُبَارَكُ: فَفَسَّرَهُ الحَسَنُ، قَالَ: وَيْلَكَ أَيُّهَا العَالِمُ، جَعَلَ اللهُ عِنْدَكَ عِلْماً، واتَّخَذَ عَلَيْكَ فيهِ الحُجَّةَ، إلى جَنْبِكَ جَاهِلٌ، أَلاَ تَعَلَّمُهُ! وَيُلْكَ أَيُّهَا الجَاهِلُ، إلى جَنْبِكَ عَالِمٌ [أَلا](() تَتَعَلَّمُ منهُ وتُقْبِلُ عليه! وَيْلَكَ أَيُّهَا الغَنِيُّ، أَخُوكَ المُسْلِمُ إلى جَنْبِكَ عَارِ [ألا] تَعُودُ عليه! وَيلكَ أَيُّهَا الغَنِيُّ، أَخُوكَ اللهُ بالفَقْرِ لِيَكُونَ خَيْراً لكَ إنْ صَبَرْتَ، أَلاَ تَعْبِرُ حَتَّى يَعْظُمَ أَجْرُكَ! ولكنْ تَسْرِقُ وتأخذُ ما لاَ يَحِلُ لكَ! وَيْلكَ أَيُّهَا الشَّدِيدُ، أَعْطَاكَ اللهُ قُوَّةً، فَلِمَ تَظْلِمُ هذا الضَّعِيفَ! وَيْلكَ أَيُّهَا الشَّعِيفَ! وَيْلكَ أَيُّهَا الشَّعِيفُ! وَيُعْلَى اللهُ بأخيكَ اللهُ بأخيكَ الأَدْنَى حَوْلَكَ لِيَنْلُوكَ اللهَ بأخيكَ الأَدْنَى حَوْلَكَ لِيَنْلُوكَ وَيَنْظُرَ صَنِيعَكَ به، لمَ تُعْرِيهِ وتُجِيعُهُ وتُحَمِّلُهُ مَا لاَ يُطِيقُ! وَيُلكَ وَينْظُمُ وَيَعْمَلُهُ مَا لاَ يُطِيقُ! وَيْلكَ وَينْظُمُ وَتُحَمِّلُهُ مَا لاَ يُطِيقُ! وَيْلكَ وَينْظُمُ وَتُحَمِّلُهُ مَا لاَ يُطِيقُ! وَيْلكَ اللهُ بألرِقِ لِيَكُونَ خَيْراً لكَ إنْ صَبَرْتَ، أَعْظَمُ وَيُعْفَلُهُ مَا لاَ يُطِيقُ! وَيُخَمِّلُهُ مَا لاَ يُطِيقُ! وَيُلكَ اللهُ بألرِقِ لِيكُونَ خَيْراً لكَ إنْ صَبَرْتَ، أَعْظُمُ لأَجْرِكَ، أَلاّ بُالرِق لِيكُونَ خَيْراً لكَ إنْ صَبَرْتَ، أَعْظُمُ وَيُعْفَلُهُ وَتُحَمِّلُهُ مَا لاَ يُطِيقُ! وَيُخَمِّلُهُ وَتَحَمِّلُهُ أَيْهَا المَمْمُونَ وَلكَنْ تَخُونَهُ وَيُحَمِّلُهُ مَا لاَ يُطِيقُ! وَيَعْرَفُ اللهُ بأَلِولَكَ اللهُ بأَلِمُ وَيُحَمِّلُهُ مَا لاَ يُطِيقُ! وَتُحَمِّلُهُ اللّهَ يُعْلِكُ وَيَنْهُ اللّهَ وَيُعْطَلُهُ وَاللّهُ وَيَعْرَفُونَ خَيْراً لكَ إنْ صَبَرْتَ، أَعْظُمُ وَيَعْرَفُ وَاللّهُ وَيَعْرَفُ وَيَعْرَفُ وَا نَعْرَالُكَ إِنْ صَبَرُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ واللهُ اللهُ ا

٥٨ - حدَّ ثنا بَكْرُ بنُ خُنيْس، قالَ: حدَّ ثنا لَيْثُ بنُ أبي سُلَيْم، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ ابنِ ثُرُوانَ [الأَوْدِيِّ]، عَنْ هُزَيْلِ بنِ شُرَحْبِيلَ [الأَوْدِيِّ]، عَنْ مُرَّةَ

http://almajles.gov.bh

<sup>=</sup> وأبى الأشهب عن الحسن به.

وروي هذا الحديث من حديث أنس، رواه البَزَّار في الـمُسْنَد ١٤/ ٨٧، وأبو يعلى الموصلي في الـمُسْنَد ٧/ ٨٠، وابن بشران في الأمالي ١/ ٢١٦، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ٥٥، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٦/ ٤٧، والذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء ٦/ ٢٤١، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل في هذا الموضع والموضع الآتي: (لا)، وهو خطأ مخالف للسياق.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل في هذا الموضع والموضع الآخر: (الأزدي) وهو خطأ، والصواب ما أثنته.

الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، قالَ: لَمَّا قَرْبَ مُوسَى النبيُّ عليه السَّلاَمُ نَجِيّاً، أَبْصَرَ فِي ظِلِّ العَرْش رَجُلاً فَغَبَطَهُ بِمَكَانِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَلَمْ يُخْبَرْ بِاسْمِهِ وأَخْبِرَ بِعَمَلِهِ، فقالَ لَهُ: هذَا رَجُلٌ كَانَ لاَ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، بَرُّ بِالْوَالِدَيْنِ، لاَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، قَالَ: فَقَالَ اللهَ جَلَّ جَلاَّلُهُ: يَا مُوسَى، مَا جِئْتَ تَطْلُبُ؟ قَالَ: جِئْتُ أَطْلُبُ الهُدَى يَا رَبِّ، فقالَ: قَدْ وَجَدْتَ يَا مُوسَى، قالَ: رَبِّ، اغْفِرْ لِي مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي، ومَا غَبَرَ، ومَا بَيْنَ ذَلِكَ، ومَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُوَسَةٍ نَفْسِي، وسُوءِ عَمَلِي، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ كُفِيتَ يا مُوسَى، قالَ: رَبِّ، أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إليكَ أَنْ أَعْمَلَهُ؟ قالَ: اذْكُرْنِي يا مُوسَى، قالَ: يَا رَبِّ، أَيُّ عَبَادِكَ أَتْقَى؟ قالَ: الذي يَذْكُرُنِي ثُمَّ لاَ يَنْسَانِي، قالَ: يَا رَبِّ، أَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: الذي يَقْنَعُ مِمَّا يُؤتَى، قَالَ: رَبِّ، أَيُّ عَبَادِكَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الذي يَقْضِي بِالحَقِّ ولا يَتَّبع الهَوَى، قَالَ: رَبِّ، أَيُّ عِبَادكَ أَعْلَمُ؟ قَالَ: الذي يَطْلُبُ عِلْمَ النَّاسَ إلى عِلْمِهِ، لَعَلَّهُ يَسْمَعُ كَلِمَةً تَدُلَّهُ على هُدَى، أُو تَرُدُّهُ عَنْ رَدَى، قالَ: رَبِّ، أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إليكَ عَمَلاً؟ قالَ: الذي لاَ يَكْذِبُ لِسَانَهُ، ولاَ يَزْنِي فَرْجُهُ، ولا يَفْجُرُ قَلْبُهُ، قَالَ: رَبِّ، ثُمَّ أَيٌّ علَى إثر هَذَا؟ قالَ: قَلْبُ مُؤْمِنٌ في خُلُق حَسَن، قالَ: رَبِّ، أَيُّ عِبَادِكَ أَبْغَضُ إليكَ؟ قالَ: قَلْبٌ كَافِرٌ في خُلُق سَيءٍ، قالَ: رَبِّ، ثُمَّ أَيٌّ علَى إثْرِ هَذا؟ قالَ: جِيْفَةٌ باللَّيْلِ، بَطَّالُ بِالنَّهَارِ (۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ١٣٢، بإسناده إلى ليث بن أبي سليم به. وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٣/ ٥٤١، وعزاه للمصنف، فقال: (وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب العلم، ثم ذكره).=

- ٨٦ حدَّثنا حِبَّانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، قَالَ: غَرْثَانُ قَالَ: غَرْثَانُ قَالَ: غَرْثَانُ الْعِلْمِ(١). العِلْمِ(١).
- ٨٧ حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشِ، قالَ: حدَّثنا الأَحْوَصُ بنُ حَكِيمٍ، وأَبو بَكْرِ بنِ عبدِاللهِ بنِ أبي مَرْيَمَ، عَنْ [أبي الأَحْوَصِ حَكِيمِ بنِ عُمَيْرِ بَكْرِ بنِ عبدِاللهِ بنِ أبي مَرْيَمَ، عَنْ [أبي الأَحْوَصِ حَكِيمِ بنِ عُمَيْرِ العَنْسِيِّ](٢)، قالَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ إلى أُمَرَاءً

وله شاهد من قول ابن عباس مختصرا، رواه أبو خيثمة في كتاب العلم (٨٦)، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢٩١/٧.

والجملة الأخيرة ثابتة من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إنَّ الله يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيِّ جَوَّاظٍ صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، جِيفَة بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِم بِالدُّنْيَا، جَاهِلٍ بِاللَّنْيَا، جَاهِلٍ بِاللَّخْرَةِ)، رواه ابن حبان في الصحيح ١/ ٢٧٤، والبيهقي في السُّنَن ١/ ٣٢٧.

(١) رواه أَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ٣٧٧، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢ ١٠٩٢ بإسنادهما إلى كعب الأحبار، قال: فذكره عن موسى عليه السلام. ورواه أبو يعلى في المُسْنَد ٤/ ١٣٢، وابن حبان في المجروحين ٣/ ٣٥، والقُضَاعي في مُسْند الشِّهاب (٢٠٥) مرفوعا عن جابر، وإسناده ضعيف.

ورواه الدَّارميّ في السنن (٢٩٣) عن طاووس مرسلا.

وقال ابن حجر في فتح الباري ٢٦/ ٤٣٦: (غرثان، أي جيعان)، وقال عبد الله بن وهب كما في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٨١١: (يريد الذي لا يشبع من العلم).

(٢) جاء في الأصل: (الأحوص بن حكيم بن عمير)، وهو خطأ، فإنَّ الأحوص بن حكيم وابن أبي مريم يرويان عن والد الأحوص، ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١٠٨، ويبدو أن هذا الخطأ قديم، فقد ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٥٢/ ٢٥٢ هكذا، فقال: (عن الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: تفقهوا في الدين فإنه لا يعذر أحد باتباع باطل وهو يرى أنه حق، ولا يترك حق وهو يرى أنه باطل. آدم بن أبي إياس في العلم)، والأحوص شامي حمصي، =

- الأَجْنَادِ: تَفَقَّهُوا في الدِّينِ، فإنَّهُ لا يُعْذَرُ أَحَدُّ باتِّبَاعِ بَاطِلٍ وَهُو يَرَى أَنَّهُ بَاطِلٌ (١). أَنَّهُ حَقُّ، ولاَ يَتْرُكُ حَقًّا وَهُو يَرَى أَنَّهُ بَاطِلٌ (١).
- ٨٨ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةً بنِ يَزِيدَ، عَنْ عبدِاللهِ ابنِ عَامِرٍ، قالَ: سَمِعتُ مُعَاوِيَةً بنَ أبي سُفْيانَ يَقُولُ: عَنْ عبدِاللهِ ابنِ عَامِرٍ، قالَ: سَمِعتُ مُعَاوِيَةً بنَ أبي سُفْيانَ يَقُولُ: وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ في أَلاَ إِنِّي سَمِعتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ في اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ في اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل
- ٨٩ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حدَّثنا حُمَيْدُ بنُ أبي سُوَيْد (٣)، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بنَ أبي رَبَاحٍ، يَقُولُ: قَالَ أبو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّ: عَلَّمُ وَلَيْرُ مِنَ المُعَنِّفِ (١٤). عَلِّمُوا وِلاَ تُعَنِّفُوا، فَإِنَّ اللَّمُ عَلِّمَ خَيْرٌ مِنَ المُعَنِّفِ (١٤).

روى له ابن ماجه، وهو لم يدرك عمر، وهو ضعيف، وله ترجمة مفصلة في تاريخ دمشق ٧/ ١ ٣٥.

(١) لم أجده في موضع آخر، إلاَّ في كتاب كنز العمال منسوبا إلى كتابنا هذا.

(٢) رواه مسلم (١٠٣٧)، وأحمد في الـمُسْنَد ٢٨/ ١١٥، وأبو عَوَانة في الـمُسْنَد ٢٨/ ١١٥، وأبو عَوَانة في الـمُسْنَد ٤/ ٥٠٦، وابن حِبَّان في الصحيح (٣٤٠١)، والطبراني في المعجم الكبير ٩١/ ٧٠٠، والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه ٢/ ٩٤٩، وفي الفقيه والمتفقه ١/ ٧٧ بإسنادهم إلى معاوية بن صالح به.

ورواه البُخَاري في ثلاثة مواضع (٧١)، و(٣١١٦)، و(٧٣١٦)، والآجري في فضل طلب العلم (٢) بإسنادهما إلى حميد بن عبد الرحمن عن معاوية به، وسيأتي أيضا بزيادة في رقم (٢٦٧).

- (٣) حميد بن أبي سويد، وقيل: وقيل حميد بن أبي حميد، وهو مكيٌّ، منكر الحديث، روى له ابن ماجه، وانفر د عنه إسماعيل بن عيَّاش.
- (٤) إسناده ضعيف جداً، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٦٥٩)، والحارث في مسنده كما في بغية الباحث (٤٣)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٢٩٠،=

- ٩ حدَّثنا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، قالَ: حدَّثني شَيْخٌ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النبيِّ عَيَالِيهِ، مِثْلَهُ.
- ٩١ حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَنْ لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْم، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ عمَّارِ ابنِ يَاسِر، قالَ: ثَلاَثُ لاَ يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِنَّ إلاَّ مُنَافِقٌ: إمَامٌ [مُقْسِطٌ](١)، وذُو شَيْبَةٍ في الإسْلاَم، ومُعَلِّمُ الخَيْرِ (٢).
- ٩٢ حدَّثنا ضَمْرَةُ، عَنْ كُرَيْز بن سُلَيمَانَ (٣)، قالَ: وَصَّى عِيسَى بنُ مَرْيمَ

والآ جُرِّي في أخلاق حملة القرآن (٤٩)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٢٧٦)، وفي شُعَب الإيمان ٢٧٦/٢، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٦٢٧)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٩٨٤)، وابن الدُّواليبي في كتاب فضل العلم وفضل حملته (١٦) بإسنادهم إلى أبي عتبة إسماعيل بن عيَّاش به.

(١) جاء في الأصل: (مقتصد)، وهو خطأ، مخالف للسياق.

(٢) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٦/ ٤٢١، عن أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر به. ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٣/ ٥٥٣، بإسناده إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه به.

وله شاهد من قول أبي موسى الأشعري، رواه ابن المبارك في الرقائق (٣٩١)، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٤/٠٤، وجم ٤٢١، وابن زنجويه في الأموال (٥٢)، وابن أبي شيبة في المُصنَّف ٤/٠٥، وفي السُّنَن ٨/ ١٦٣ وفي المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٦٦١).

ورواه من طريق ابن المبارك: البُخَاري في الأدب المفرد (٣٥٧)، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٣٨/ ٢٢٨.

وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، رواه أبو داود في السُّنَن (٤٨٤٣)، والبيهقي في السُّنَن ٨/ ٢٨٢، وفي شُعَب الإيمان ١٣/ ٣٥٨، وإسناده حسن.

(٣) كريز كذا جاء اسمه في إسناد رواه أبو عبيد في كتاب الأموال ص٦٣٢، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/٦٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠/٢٢٣، ويقال له أيضا:=

أَصْحَابَهُ، فَقَالُوا: يَا رُوحَ اللهِ، نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذا مِنْكَ، فَقَالَ لَهُم: إِنَّمَا فَعَلْتُهُ بِكُم لِتَفْعَلُوهُ بِمَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْكُم.

9٣ - حدَّ ثنا شَرِيكُ، عَنِ العَلاَءِ بنِ عبدِ الكَرِيم، عمَّنْ خَدَمهُ، عَنْ عُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّهُ قالَ: تَعَلَّمُوا العِلْم، وتَعَلَّمُوا للعِلْم ابنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّهُ قالَ: تَعَلَّمُوا العِلْم، وتَعَلَّمُوا للعِلْم السَّكِينَةَ والحِلْم، وتَوَاضَعُوا لِمَنْ يُعَلِّمُهُمْ، وتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَ، ولاَ تَكُونُوا جَبَّارِي العُلَماءَ، فلاَ يقُومُ عِلْمُكُمْ بِجَهْلِكُمْ (۱).

=(كندير بن سليمان) ذكره البُخَاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٤٢، وذكره أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٧٣، وقال: (كندير بن سليمان، روى عن الشعبي، روى عنه مروان بن معاوية، سمعت أبي يقول ذلك، قال أبو محمد: وروى عن مكحول، وأيوب بن بشير بن كعب، روى عنه ضمرة بن ربيعة)، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٣٥٨.

(١) رواه وكيع في الزُّهْد (٢٧٥)، وأحمد في الزُّهْد (٦٢٩)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٥٣٩)، بإسنادهم إلى العلاء بن عبد الكريم به.

ورواه الدِّيْنُوري في المجالسة ٤/ ٣٩، والآجُرِّي في أخلاق حملة القرآن (٥١)، وفي فضل العلم (٤٨)، والبيهقي في السُّنَن ٢/ ٢٨٧، والخطيب البغدادي في السُّنَن المجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٤٢)، بإسنادهم إلى عمر و بن عامر البجلي عن عمر به.

ملحوظة: في إسناد وكيع: (عن العلاء بن عبد الكريم، قال: حدثنا أشياخنا قال: قال عمر به). وفي إسناد أحمد: (عن العلاء بن عبد الكريم عن بعض أصحابه عن عمر به).

وفي إسناد البيهقي: (عن العلاء بن عبد الكريم عن عمر به).

وفي إسناد الخطيب: (عن العلاء بن المُسَيَّب عن أبيه عن عمر به).

وله متابع من حديث أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري، رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٢، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٤، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٦٢١).=

- ٩٤ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أبي هَارُونَ العَبْدِيِّ (١)، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبِا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ قَالَ لنَا: مَرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لنَا: إِنَّ نَاساً يَأْتُوكُم مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ (٢)، يَسأَلُونكُم عَنِ العَلْم، فَاسْتَوْصُوا بِهِم مَعْرُوفاً (٣).
- ٩٥ حدَّثنا عُقْبَةُ الأَصْمُ، قالَ: حدَّثنا أبو هَارُونَ العَبْدِيُّ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَيَأْتِيكُم بَعْدِي نَاسٌ يَتَفَقَّهُونَ في الخُدْرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَيَأْتِيكُم بَعْدِي نَاسٌ يَتَفَقَّهُونَ في الخُدْرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ.

"وقال الآجُرِّي وهو يشرح الأثر: (فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه، ثم أقول: إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن ، وأن لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بها ، وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب أن يصون القرآن على أن يقضى له به الحوائج ، فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها ، فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها ، شكر الله، إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدُّنيا ، وإذ سهل الله له قضاءها ، ثم يشكر من أجرى ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه ...).

http://almajles.gov.bh
(۱) هو: عمارة بن جُوين، وهو متروك الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه.

(٢) كذا في الأصل، وفي فوائد تمام نقلا عن الـمُصَنّف: (من أقطار الأرض).

(٣) رواه تمام الرازي في فوائده (١٤٩) بإسناده إلى الـمُصَنِّف آدم عن حماد بن سلمة به. ورواه الترمذي (٢٦٥٠)، ومعمر في الجامع ٢٥٢/١١، والطبراني في مُسْند الشَّاميين ١/ ٢٦٦، والرَّامَهُرْمُزي في المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي (٢٢)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٢٦١، و٢٢٢)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٢٢٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٣٨٤، بإسنادهم إلى أبي هارون العبدى به.

قَالَ أَبُو هَارُونَ: فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، قَالَ: مَرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيَّةٍ، هَاهُنا إلى جَنْبِي (١).

٩٦ - حدَّثنا الـمَسْعُودِيُّ، قالَ: حدَّثنا عَوْنُ بنُ عبدِ اللهِ، قالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ أَزْهَدَ النَّاسِ في عَالِم أَهْلُهُ، وكَانَ يُضْرَبُ مَثَلُ ذَلِكَ كالسِّرَاجِ بينَ أَظْهُرِ القَوْم، يَسْتَصْبِحُ النَّاسُ منهُ، ويقُولُ أهلُ البيتِ: إِنَّمَا هُو فِينَا، فَبَيْنَما هُم كَذَلِكَ إِذْ طُفِيءَ السِّرَاجُ، فأَمْسَكَ النَّاسُ بِمَا اسْتُصْبِحُوا، واحْتَاجُ أهلُ البيتِ إليهِم في السِّرَاجِ".

٩٧ - حدَّ ثنا إسمَاعيلُ بنُ عيَّاش، عَنْ [عُمَارةَ] (٣)بنِ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عُرُوةَ بنِ الزُّبيْرِ، قالَ: كانَ أَبِي يَقُولُ لَنَا: يَا بَنِيَّ، أَزْهَدُ النَّاسِ عُثْمَانَ بنِ عُرُوةَ بنِ الزُّبيْرِ، قالَ: كانَ أَبِي يَقُولُ لَنَا: يَا بَنِيَّ، أَزْهَدُ النَّاسِ في عَالِم أَهْلُهُ، هَلُمُّوا إِلَيَّ تَعَلَّمُوا، فإنَّكُم تُوشِكُونَ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ في عَالِم أَهْلُهُ، هَلُمُّوا إلَيَّ تَعَلَّمُوا، فإنَّكُم تُوشِكُونَ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ قَوْم، إِنِّي كُنْتُ صَغِيراً لاَ يُنْظُرُ إليَّ، فَلَمَّا أَدْرَكْتُ في السِّنِّ ما أَدْرَكْتُ في السِّنِّ ما أَدْرَكْتُ في السِّنِّ ما أَدْرَكْتُ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونِي، فَمَا أَشَدَّ عليَّ أَمْرِي أَنْ نُسْأَلُ عَنْ شَيءٍ مِنْ أَمْرِ دينه فَنَجْهَلُهُ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه تمام الرازي في فوائده (١٥٠) بإسناده إلى الـمُصَنِّف آدم عن عقبة الأصم به، وفي آخره: (هَهُنَا إِلَى جَنْبِي، اسْأَلُوا عَمَّا شِئْتُمْ).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٤٣ بإسناده إلى الـمُصَنِّف آدم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به، مقتصرا على قوله: (أزهد الناس في عالم أهله).

ورواه أُبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٤٥، بإسناده إلى المسعودي به.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: (عمار)، وهو خطأ، وعمارة مدني تابعي ثقة، روى له مسلم والأربعة.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدُّنيا في كتاب العيال (٢٠١)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم=

### باب العَالِم بعدَ المَوْتِ(١)

٩٨ - حدَّ ثنا شُعْبةُ، قالَ: حدَّ ثنا عَوْنُ بنُ أبي جُحَيْفَةَ، قالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرَ بنَ جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ سَنَّ في الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةً فَعَمِلَ بِها بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا، وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِم شَيءٌ، ومَنْ سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِها بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِم شَيءٌ، ومَنْ سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِها بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِم شَيءٌ (٢).

<sup>-</sup> وفضله (٤٨٧) بإسنادهما إلى إسماعيل بن عيَّاش به، وتقدم نحوه من طريق آخر برقم (٦٢).

ورواه أبو خيثمة في كتاب العلم (٩١) عن عبد الله بن نُمير عن هشام بن عروة به مقتصرا على قوله: (كان يقال: أزهد الناس في عالم أهله).

<sup>(</sup>۱) لا شك في أن تعليم العلم الشرعي وبنه كي ينفع المسلمين، له أجر كبير، ويبقى لمن تعلمه طريقاً موصلاً مدّخرا بعد وفاته، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، أَوْ وَلَدِ صَالحٍ يَدْعُو لَهُ)، رواه مسلم (١٣٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي (٣٦٥١)، وأحمد في المُسْنَد ٤ ١/ ٤٨٨، وهذا استثناء معناه الحصر في والنسائي (٣٦٥١)، وأحمد في المُسْنَد ٤ المُسْنَد هي التي يبقى أجرها لهم بعد وفاته هذه الثلاثة فقط، بمعنى أن هذه الأعمال الثلاثة هي التي يبقى أجرها لهم بعد وفاته لكونه سببها، والعلم الذي ينتفع به الإنسان بعد وفاته هو ما خلفه في كتبه، أو علمه لغيره، واستفاد الناس من ذلك الكتاب، أو الطلبة الذين علموا هذا العلم لغيرهم، وقال الإمام ابن القيِّم في مفتاح دار السعادة ١/ ١٧٥: (وَهَذَا -أي هذا الحديث - من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وَعظم ثَمَرَته، فَإِن ثُوابه يصل إلى الرجل بعد مَوته مَا دَامَ ينتَفع بهِ، فَكَأَنَّهُ حَيِّ لم يَنْقَطع عمله مَع مَاله من حَيَاة الذّكر وَالثنَاء، فجريان أجره عَلَيْهِ إذا انْقَطع عَن النَّاس ثَوَاب اعمالهم حَيَاة ثَانِيَة).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٠١٧)، والنسائي (٢٥٥٤)، وأحمد في الـمُسْنَد ٣١/ ٤٩٤،وابن=

- ٩٩ حدَّثنا المَسْعُودِيُّ، عَنْ عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْر، عَنِ ابنٍ لِجَرِيرِ بنِ عبدِ النَّبِيِّ عَنْ أبيهِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ ا
- ١٠٠ حدَّ ثنا الـمَسْعُودِيُّ، عَنْ عبدِ الـمَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، قالَ: حدَّ ثنا عَاصِمُ ابنُ أبي النَّجُودِ، عَنْ أبي وَائِل، عَنِ ابنِ مَسْعُود، قالَ: يَبْقَى للمُسْلِمِ بعدَ مَوْتِهِ عِلْمٌ أَفْشَاهُ فَيُؤْجَرُ فيهِ، ووَلَدٌ يَتْرُكُهُم فَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وصَدَقَةٌ أَمْضَاهَا فَهُو يُؤْجَرُ علَى مَا أَحَلَّ مِنْهَا بعدَ مَوْتِهِ، ومَا اجْتَمَعَ مائةٌ فَصَلُّوا على مَيْتِ واسْتَغْفَرُوا لَهُ إلاَّ شَفَعُوا فيهِ (٢).
- ١٠١ حدَّ ثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عيَّاشِ، عَنْ إسْحَاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فَرْوَةَ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ شُرَحْبيلُ بنِ السَّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَرْبَعُ مِنْ عَمَلِ الأَحْيَاءِ يَجْرِي للأَموَاتِ، رَجُلُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرْبَعُ مِنْ عَمَلِ الأَحْيَاءِ يَجْرِي للأَموَاتِ، رَجُلُّ عَمَلِ الأَحْيَاءِ يَجْرِي للأَموَاتِ، رَجُلُّ عَمَلَ بهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ عَمَلَ بهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ مِنْ عَمِلَ بهِ مِنْ عَمِلَ بهِ مِنْ عَمِلَ بهِ مَنْ عَمِلَ بهِ مِنْ عَمِلَ بهِ مِنْ عَمِلَ بهِ مَنْ عَمِلَ بهِ مِنْ عَمِلَ بهِ مَنْ عَمِلَ بهِ مَنْ عَمِلَ به مَنْ عَمِلَ بهِ مِنْ عَمِلَ بهِ مَنْ عَمِلَ بهُ مَنْ عَمِلَ بهِ مَنْ عَمِلَ بهِ مَا عَمِلَ بهِ مَنْ عَمِلَ بهِ مَنْ عَمِلَ بهِ مَنْ عَمِلُ بهِ مَنْ عَمِلَ بهِ مَا يَعْمِلُ بهُ مَنْ عَمِلُ بهُ مَنْ عَمْلُ بهُ مَنْ عَمِلُ بهُ مَنْ عَمْلُ بهُ مَنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بهُ مَنْ عَمْلُ بهُ مَا عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بهُ مَنْ عَمْلُ بهُ مَنْ عَمْلُ بهُ مَا عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلُ بهُ مَنْ عَمْلُ بهُ مَنْ عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ مَا مِنْ عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلِ مَا عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بهِ مُنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلِ بهِ مِنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بهِ مِنْ عَا عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلُ بهِ مَنْ عَمْلُ بَالْمُ عَلْ مِنْ عَمْلِ مِنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلُ بهِ مِنْ عَمْلُ مِنْ مُنْ عَمْلُ مِنْ ع

=حبان في الصحيح ١٠١/٨، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٣٢٨ بإسنادهم إلى شعبة بن الحجاج به.

(٢) لم أجده في موضع آخر، ويؤيده حديث أبي هريرة المتقدم آنفاً عن النبي عَلَيْهُ، قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ).

(٣) إسناده ضعيف، لضعف ابن أبي فروة، رواه ابن أبي الدُّنيا في كتاب العيال (٤٣١)، والطبراني في المعجم الكبير ٦/ ٢٦٨، وفي مُسْند الشَّاميين ٤/ ٢٥٨، بإسنادهما إلى إسماعيل بن عيَّاش به.

## بابُ ذَهَابِ العِلْمِ(١)

١٠٢ - حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبدِ اللهِ ابنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبدِ اللهِ ابنِ عَمْرو بنِ العَاصِ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العَلْمَاءِ، فإذَا العَلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولكنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، فإذَا ليَّاسُ ولكنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، فإذَا لمَ يُبْقِ عَالِماً اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُوا وأَضَلُّوا وأَصَلَّوا وأَصَلُّوا وأَسَاءَ بُعَيْرِ عِلْمٍ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَيْرِ عِلْمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٠٢ - حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ، مِنْ فَيهِ إلى فِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ عبدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ، مِنْ فَيهِ إلى فِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةِ يَقُولُ: إنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمُ انْتِزَ اعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولكِنْ

<sup>(</sup>۱) لا شك أن موت العلماء الربانيين والأئمة المصلحين – الذين هم منارات الهدى، ومصابيح الدُّجى – يعد خسارة عظيمة للأمة، لأن العلم لا يقبض من صدور الرجال، وإنّما يقبض بموت العلماء، وقد قال سيِّدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه: (وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ انْثَلَمَ بِمَوْتِهِ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المقرئ في معجم الشيوخ (١٣٠١) بإسناده إلى عبيد بن آدم بن أبي إياس عن أبي أياس عن أبيه عن حماد بن سلمة به، ورواه ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٠٠٦) بأسانيد أخرى إلى حماد به.

ورواه البُخَاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، والدَّارميِّ في السُّنَن (٢٤٥)، والآجري في فضل طلب العلم (٥٧)، بإسنادهم إلى هشام بن عروة به.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم ١٦/ ٢٢٤: (ضبطناه في البُخَاري رؤسا -بضم الهمزة، وبالتنوين - جمع رأس، وضبطوه في مسلم هنا بوجهين، أحدهما هذا، والثاني رؤساء -بالمد- جمع رئيس، وكلاهما صحيح، والأول أشهر، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء).

يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، فإذَا لم يُبْقِ عَالِماً اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا (١).

- ١٠٤ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبدِ اللهِ بَيْ عَمْرو بنِ العَاصِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً: إنَّ اللهَ لاَ يَنْزِعُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنهُم بعدَ إذ أعْطَاهُمُوهُ، ولكنْ بَقَبْضِ العُلَمَاءِ، فَإذَا لم يُتْقِ عَالِماً اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً، يَسْتَفْتُونَهُم، فَيُفْتُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيُضِّلُونَ ويُضِلُّونَ ويَضِلُّونَ ويُضِلُّونَ ويُضِلُّونَ ويَضِلُّونَ ويَضِلُّونَ ويَضِلُّونَ ويَضِلُّونَ ويُضِلُّونَ ويَضِلُّونَ ويَصِلُّونَ ويَضِلُّونَ ويَضِلُّونَ ويَصِلُّونَ ويَصِلَّونَ ويَصِلَّونَ ويَصِلُّونَ ويَصِلَّونَ ويَعِنْ اللهُ يَسْتَعْنَونَهُ اللهَ عَلَيْ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَعُتُونَهُمُ مَنْ فَيُونَا عَلَيْ عِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمِلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمِلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمِلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونُ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونَ ويَعْمَلُونُ ويَعْمُونَ ويَعْمَلُونُ ويَعْمَلُونُ ويَعْمُونُ ويُعْمُونُ ويَعْمُونُ وي
- ٥٠١- حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ، عَنْ أبي قِلاَبَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُود، قالَ: عَلَيْكُمْ بِالعِلْمِ، فإنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَتَى يُفْتَقَرُ إلى مَاعِنْدَهُ، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَاماً يَزْعُمُونَ أَنَّهُم يُفْتَقَرُ إلى مَاعِنْدَهُ، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَاماً يَزْعُمُونَ أَنَّهُم يُفْتَقَرُ إلى مَاعِنْدَهُ، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَاماً يَزْعُمُونَ أَنَّهُم يَفْتَقَرُ إلى كِتَابِ الله وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم، عَلَيْكُم بالعِلْم، يَدْعُونَكُم إلى كِتَابِ الله وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم، عَلَيْكُم بالعِلْم، وإيَّاكُم والاَبْتِدَاعَ، والتَّنَظُّعَ، والتَّعَمُّقَ، وعَلَيْكُم بالعَتِيقِ (٣).

(١) رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد القرشي الهاشمي البغدادي في الأمالي (٦٢) عن أبي سعيد الكندي الأشج عن أبي خالد سليمان بن حيَّان الأحمر به.

- (۲) رواه ابن حبان في الصحيح ١١٨/١٥، وأبو العباس الأصم في حديثه (٣٣٧)، والطبراني في المعجم الكبير ٣٩١/ ٣٩٢ بإسنادهم إلى اللَّيث عن محمد بن عجلان عن هشام بن عروة به، والليث يروي عن هشام مباشرة، ويروي أيضا عن محمد بن عجلان كما في رواية هؤلاء الأئمة، ولذلك لم أجد ما يؤكد أن رواية المُصَنِّف وقع فيه سقط، فلعل المُصَنِّف رواها عن الليث عن هشام، فيكون هذا النوع ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد.
- (٣) رواه معمر في الجامع ١١/ ٢٥٢، والدَّارميِّ في السُّنَن (١٤٥)، ومحمد بن وضاح في كتاب البدع (٦٠)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٨٥)، والطبراني في

- ١٠٦ حدَّثنا أبو رَوْحٍ عَوْنُ بنُ مُوسَى، قالَ: حدَّثنا هِلاَلُ بنُ خَبَّابٍ، قالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ: يا أَبا عَبْدِ اللهِ، مَا عَلاَمةُ هَلاَكِ النَّاسِ؟ فقالَ: ذَهَابُ العُلَمَاءِ (١).
- ١٠٧ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: حدَّ ثنا عمَّارُ بنُ أبي عمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، قالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بنِ عبَّاسِ في ظِلِّ قَصْرِ حِينَ هَاشِم، قالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بنِ عبَّاسِ في ظِلِّ قَصْرِ حِينَ مَاتَ زَيْدُ بنُ ثَابِت، فَقَالَ ابنُ عبَّاسِ: هَكذا ذَهَابُ العِلْم، لقدْ دُفِنَ اليومَ عِلْمٌ كَثِيرٌ (٢).

المعجم الكبير ٩/ ١٨٩، وابن بطَّه في الإبانة الكبرى ١/ ٣٣٤، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ٩٧، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٣٨٧)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢٠٢، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢٥٦)، بإسنادهم إلى أيوب به.

وقال البيهقي: هذا مرسل، وروي موصولا من طريق الشاميين، ثم رواه من طريق ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن مسعود، وهذا طريق صحيح مُسْندُ، وقد رواه أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ٥٢، و٤٣/ ٣١٥.

والتنطع هو: التكلف والتشدد والتعمق فوق الحد، وهو مخالف لطبيعة الدين التي تقوم على اليسر.

أما قوله: (وعليكم بالعتيق) فالمراد به ما دل عليه دليل من الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف من الصحابة والذين تبعوهم بإحسان، ولم يكن مبتدعا.

- (١) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٧/ ٤٥٨، والدَّارميّ في السُّنَن (٢٤٧)، وابن سعد في الطبقات ٦/ ٢٦٢، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٧٦، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٢٥٣، والمرزِّي في تهذيب الكمال ١٠/ ٣٦٥، بإسنادهم إلى هلال به.
- (٢) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٣/ ٤٥، و٧/ ١٦، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٦١، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٦١، والبُخَاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٨٠، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١٨٠/، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني ٤/ ٨٥، والطبراني في المعجم=

- ١٠٨ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: حدَّ ثنا قَتَادَةُ، عَنِ ابنِ مَسْعُود، قالَ: مَا مِنْ عَالِم يَمُوتُ إلاَّ ذَهَبَتْ ثُلْمَةٌ مِنْ عِلْمِهِ، لاَ يُدْرِكُها أَحَدُّ بَعْدَهُ (١).
- ١٠٩ حدَّ ثنا سُلَيمانُ بنُ حَيَّانَ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرُ وِ الشَّيْبَانِيِّ (٢)، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قالَ: إِنَّمَا الْعِلْمُ قَبَضَاتُ، فَكُلَّمَا مَاتَ عَالِمٌ ذَهَبَتْ قَبْضَتُهُ (٣).
- ١١ حدَّ ثنا [شَيْبانُ] (٤) أبو مُعَاوِيةَ، عَنْ مَنْصُورِ بنِ المُعْتَمِرِ، عَنْ شَقِيقِ ابنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قالَ: هَلْ تَدُرُونَ كَيْفَ يَذْهَبُ الإسْلاَمُ؟ ابنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قالَ: هَلْ تَدُرُونَ كَيْفَ يَذْهَبُ صَبْغُ الثَّوْبِ، فقالَ: قالُوا: نَعَمْ، كَمَا يَذْهَبُ سَمْنُ الدَّابَّةِ، وكَمَا يَذْهَبُ صَبْغُ الثَّوْبِ، فقالَ: إنَّ هذَا لَمِنْهُ، ولِغَيْرِ هذا أَكْثَرُ، إنَّ ذَهَابَ الإسْلاَمِ أَنْ يَكُونَ العَالِمَانِ في القَبِيلَةِ فَيَمُوتُ أَحَدُهُمَا فَيَذْهَبُ نِصْفُ عِلْمِهِم، ويَمُوتُ الآخَرُ في القَبِيلَةِ فَيَمُوتُ الْحَدُمُ فَيَذْهَبُ نِصْفُ عِلْمِهِم، ويَمُوتُ الآخَرُ في الْدَوْبُ بِعِلْمِهِم كُلِّهِم كُلِّهِ (٥).

- (١) رواه البيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٢٦، بإسناده إلى ابن مسعود. ورواه الدَّارميّ في السُّنَن(٣٣٣) من قول الحسن البصري.
  - (٢) هو: سعد بن إياس الكوفي، وهو تابعي مخضرم ثقة.
- (٣) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١٤٦)، بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد به.
- (٤) جاء في الأصل: (سنان)، وهو خطأ، وشيبان هو ابن عبدالرحمن، وأبو معاوية هو الضرير.
- (٥) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٣٠٣، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبري=

١١١ - حدَّثنا ضَمْرَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أبيهِ (١)، قالَ: لا يَزْدَادُ الأَمْرُ اللَّ فَلَّهُ، والخَلْقُ إلاَّ ضَعْفاً، والأَعْمَارُ إلاَّ نَقْصاً، والرِّزْقُ إلاَّ قِلَّةً، والعِلْمُ إلاَّ ذَهَاباً (٢).

=(٨٥٩)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١٤٧)، بإسنادهم إلى أبي وائل شقيق بن سلمة به، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٢٠٢، وقال: (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون).

(١) هو عطاء الخراساني.

(٢) لم أجده في موضع آخر، ولكن قوله: (لا يزداد الأمر إلا شدة) ورد مرفوعا من حديث أنس، ضمن حديث، رواه ابن ماجه (٣٩٠٤)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٨٨، وأبو سعد الماليني في كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية ص ١٧٥ بتحقيقنا، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٩/ ١٦١، وأبو عمرو الدَّاني في السُّنَن الواردة في الفتن ٥/ ١٧٥، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله والقُضَاعي في مُسْنَد الشِّهاب ٢/ ٢٨، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٤٠٤، وإسناده ضعيف.

ويغني عن هذا الحديث ما ثبت في صحيح البخاري (٢٠١٨) من حديث أنس قال رسول الله: (لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانُ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ)، وقد يحمل بعض الناس هذا الحديث على غير الوجه المراد منه ، فإن هذا الحديث وما يدخل في معناه يجب أن يفهم على ضوء ما جاء من أحاديث أخرى تحمل البشرى بعودة الإسلام وحكمه من جديد ، وتدل على بقاء الخيرية في هذه الأمة ، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ١٠/ ٦٠: (هذه الأحاديث وما جانسها معناها الخصوص، وليس المراد بها أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء، لأنه قد ثبت عن النبي أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبًا كما بدأ، وروى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: قال النبي: (لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال)... فبهذا تأتلف الأخبار ولا تتعارض)، فعلى المسلم بذل جهده في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة، والجهاد، وغير ذلك من إصلاح في الأمر بالمعروف، وأمته، وأمته، وله في ذلك أعظم الأجر من الله تعالى.

## بابُ فَضْلِ العَالِم على العَابِدِ(١)

١١٢ - حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بنُ فَضْل، عَنْ زَيْدِ العَمِّيِّ (٢)، عَنْ جَعْفَر العَبْدِيِّ (٣)، عَنْ جَعْفَر العَبْدِيِّ (٣)، عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَضْلُ العَالِم على

(١) إنَّ الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل من التفرغ للعبادة، فالعالم عرف ربه، وعرف نبيه، وعرف أوامر الله وحدوده، وميز بين ما يحبه الله ويرضاه، وبين ما يكرهه ويأباه، فهو يعمل بأمر الله فيما يأتي ويذر، هذا إن وفِّق للعمل بما علم، وإلاَّ فعلمه وبال عليه، قال الآجُرِّي في مقدمة كتابه أخلاق العلماء ص ١٥: (فإنَّ الله عز وجل، وتقدَّست أسماؤه، اختصّ من خلقه من أُحبَّ، فهداهم للإيمان، ثُمَّ اختصّ من سائر المؤمنين من أُحَبَّ، فتفضَّل عليهم، فعلَّمهم الكتاب والحكمة، وفقَّههم في الدين، وعلَّمهم التأويل، وفضلُّهم على سائر المؤمنين، وذلك في كلِّ زمان وأوان، رفعهم بالعلم، وزينهم بالحلم، بهم يُعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضارَّ من النافع، والحسن من القبيح، فضلهم عظيم، وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء، وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العُبَّاد، وأعلى درجة من الزُّهَّاد، حياتهم غنيمة، وموتهم مصيبة، يذكِّرون الغافل، ويعلَمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة، ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالفٌ بقولهم مِحْجُاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرّمة، من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عَنَد، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه، حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون...)، ثم ساق من نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ما يؤيد ما ذكر، وبعضها مما جاء في هذا الباب.

- (٢) هو زيد بن الحواري العمِّي، وهو ضعيف الحديث، روى له ابن ماجه.
- (٣) هو جعفر بن زيد العبدي، وهو تابعي ثقة، كما في الجرح والتعديل ٢/ ٤٨٠.

### العَابِدِ كَفَصْلِي على أَدْنَى أُمَّتِي(١).

- ١١٣ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: حدَّثنا سَيَّارُ بنُ سَلاَمَةَ (٢)، عَنْ شَهْرِ بنِ حَدِيثَهُ حَوْشَب، عَنِ ابنِ عبَّاس، قالَ: إذا حَدَّثَ الرَّجُلُ القَوْمَ، فإنَّ حَدِيثَهُ يَقَعُ مِنْ قُلُوبِهِمْ مَوْقِعَهُ مِنْ قَلْبِهِ (٣).
- ١١٤ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عِبدِ اللهِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، قالَ: حدَّ ثنا سَعِيدُ ابنُ سُويْدِ الكَلْبِيُّ (١)، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا عَبْدُ إلاَّ وَهُوَ ابنُ سُويْدِ الكَلْبِيُّ (١)، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا عَبْدُ إلاَّ وَهُو يُعَادِيهِ عِلْمُهُ وَهُوَاهُ، فَإِنْ غَلَبَ عِلْمُهُ هَوَاهُ فَيَوْمٌ صَالِحٌ لَهُ، وإنْ غَلَبَ عِلْمُهُ هَوَاهُ فَيَوْمٌ صَالِحٌ لَهُ، وإنْ غَلَبَ هَوَاهُ فَيَوْمٌ صَالِحٌ لَهُ، وإنْ غَلَبَ هَوَاهُ فَيَوْمٌ صُلُوءٍ لَهُ (٥).
- (۱) إسناده ضعيف، رواه الحارث في الـمُسْنَد، كما في بغية الباحث (٣٩)، والبَغَوي في جزء فيه ثلاثة وثلاثون من حديثه (١٩)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٩٢)، والرَّافعي في التدوين ٣/ ١١٨، بإسنادهم إلى محمد بن الفضل بن عطية به. ورواه ابن حبان في كتاب المجروحين ١/ ٣٤، بإسناده إلى زيد العمّي به. وله شاهد صحيح من حديث أبي أُمَامة، رواه الترمذي (٢٦٨٥)، وقال: (حسن صحيح غريب).
  - (٢) هو: أبو المنهال الرياحي البصري، وهو ثقة، من رواة الستة.
- (٣) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٣٢٨، بإسناده إلى حماد به. ورواه أبو نُعَيم في حلية الأولياء ٦/ ٦٢، بإسناده إلى حماد إلى شهر من قوله. ملحوظة: جاء هذا الأثر في الأصل وما بعده إلى الأثر رقم (١٣٧) في موضع آخر، وحقه هنا.
- (٤) تابعي، ذكره البُخَاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٧٦، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٢٩ وسكتا عن حاله، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٦١.
- (٥) إسناده ضعيف، رواه الـمُعَافى بن عمران في الزُّهْد (٢١٦) بتحقيقنا عن أبي بكر بن أبي مريم به، ورواه أبو الفضل الزهري (٥٣٩) بإسناده إلى معاوية بن صالح عن=

- ١١٥ حدَّثنا أبو فَضَالَةَ فَرَجُ بنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِح، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، قالَ: إذا أَصْبَحَ الـمُسْلِمُ اجْتَمَعَ عِلْمُهُ وَهَوَاهُ، فإنْ كَانَ هَوَاهُ تَبَعُ هَوَاهُ فَيَوْمُهُ هَوَاهُ فَيَوْمُهُ يَوْمُ صَالِحٌ، وإنْ كَانَ عِلْمُهُ تَبَعُ هَوَاهُ فَيَوْمُهُ يَوْمُ مُ سُوءٍ (١).
- ١١٦ حدَّ ثنا شَيْبَانُ، وأَبو مَالِك النَّخَعِيُّ (٢)، عَنْ عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْر، عَنْ عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْر، عَنْ رَجَاءِ بنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، قالَ: إنَّمَا العِلْمُ بالتَّعَلُّم، وإنَّمَا الحِلْمُ بالتَّعَلُّم، وَإنَّمَا الحِلْمُ بالتَّعَلُّم، وَمَنْ يَتَوَقَّى الشَّرَّ يُوقَهُ (٣). الحِلْمُ بالتَّحَلُّم، وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوقَّى الشَّرَّ يُوقَهُ (٣).
- ١١٧ حدَّثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عُتْبَةَ بِنِ أَبِي حَكِيم، عَمَّنْ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قالَ: وَمَا نَحْنُ لَوْلاَ كَلِمَاتُ العُلَمَاءِ (١).

=سعيد بن سويد به.

وسئل عنه أبو حاتم كما في العلل ٦/ ١٦٧، فقال: (هذا حديث منكر).

(١) رواه ابن أبي الدُّنيا في كتاب محاسبة النفس (٨٤)، وابن الجوزي في ذم الهوى ص ٢٢ بإسنادهما إلى فرج بن فضالة به، ومعاوية بن صالح لم يدرك أبا الدرداء.

(٢) هو: الواسطى، وهو ضعيف الحديث جداً، وروى له ابن ماجه.

(٣) رواه أبو خيثمة في كتاب العلم (١١٤)، وابن أبي الدُّنيا في كتاب الحلم (٤٧)، وهي أبي الدُّنيا في كتاب الحلم (٤٧)، وهي وهنَّاد بن السَّريّ في الزُّهْد ٢/ ٢٠٥، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٧/ ٣٩٨، وفي المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٣٨٥)، وابن عساكر في التاريخ ١٨/ ٩٨، بإسنادهم إلى عبدالملك بن عمير به.

وروي عن أبي الدرداء مرفوعا، رواه الطبراني في مُسْنَد الشَّاميين ٣/ ٢٠٩، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ١٧٤، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٥/ ٢٠١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨/ ٩٧، وإسناده حسن.

(٤) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٤٠٤)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١٤١)، بإسنادهما إلى بقية بن الوليد به.

- ١١٨ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أبي اللَّويلِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: مَثَلُ العُلَمَاءِ في الأَرْضِ كَمَثَلِ النُّبُجُومِ في السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا، وَكَمَثَلِ المِلْحِ في الطَّعَامِ (١).
- ١١٩ حدَّ ثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دِينَارِ الشَّامِيِّ، قالَ: كَتَبَ سَلْمَانُ الفَارِسيُّ إلى أبي الدَّرْدَاءِ، اعْلَمْ أَنَّ مَثَلَ العَالِمِ في النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ حَامِلٍ سِرَاجِ في لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ، كُلُّ مَنْ مَرَّ بهِ اسْتَضَاءَ مِنْ

(۱) إسناده ضعيف، روي مرفوعاً من حديث أنس، رواه أحمد في الـمُسْنَد ٢٠/٥٠، والرَّامهُرْمُزي في أخلاق العلماء ص ٣٨، والرَّامهُرْمُزي في أمثال الحديث ص ٨٧، والآجُرِّي في أخلاق العلماء ص ٣٨، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٣٨، ولفظه عند أحمد: (إنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الطَّرْض، كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النَّبُحُومُ، أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الهُدَاةُ)، وإسناده ضعيف.

وله شاهد صحيح من قول أبي مسلم الخولاني، رواه أبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ١٢٠، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٣٩٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٢٦/٢١.

وقد شرح ابن رجب هذا الحديث فقال كما في مجموع رسائله 1/ ١٤: (وهذا مثل في غاية المطابقة، لأنّ طريق التوحيد والعلم بالله تعالى وأحكامه، وثوابه وعقابه لا يدرك بالحسّ، إنما يُعرف بالدليل، وقد بين ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله، فالعلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ضل السالك، وقد شبه العلماء بالنجوم، والنجوم في السماء، فيها ثلاث فوائد: يهتدى بها في الظلمات، وهي زينة للسماء، ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها، والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة: بهم يُهتدى في الظلمات، وهم زينة للأرض، وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل، ويُدخلون في الدِّين ما ليس منه من أهل الأهواء، وما دام العلم باقيًا في الأرض فالناس في هدى).

سِرَاجِهِ، وَيَدْعُو لَهُ بِالْخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، ولاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ سِرَاجِهِ شَيْعًا(١).

- ١٢٠ حدَّ ثنا حَرِيزُ بنُ عُثْمَانَ، عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَسْعُودٍ [الفَزَارِيِّ] (٢)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْدُو إلى المَسْجِدِ لِعِلْم يَتَعَلَّمُه، أَو يُعَلِّمُهُ، إلاَّ كُتِبَ لَهُ كأَجْرِ اللهِ، وَلَمْ يَنْقَلِبْ إلاَّ غَانِماً (٣).
- ١٢١ حدَّثنا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ، قالَ: حدَّثنا شِمْرُ بنُ عَطِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: مُعَلِّمُ الخَيْرِ وَمُتَعَلِّمُهُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيءٍ، حتَّى الحِيتَانُ في البَحْر (١٠).

(١) رواه البيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٢٧٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٤٤٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٤٤٢، بإسنادهما إلى سلمان الفارسي به.

(٢) جاء في الأصل: (المرادي)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وله ترجمة في تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٥/ ٤٠٢.

(٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٠٠ ٤ عن الـمُصَنِّف آدم به ، ورواه من طريقه: ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٦١).

ورواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٧/ ١١٥، وأحمد في الزُّهد (٢٥٦)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٨٢، بإسنادهم إلى حريز به.

(٤) رواه معمر بن راشد في الجامع ١١/ ٢٦٩، والدَّارميّ في السُّنَن (٣٥٥)، وابن أبي شيبة في السُّنَف ٥/ ٢٨٤، والآجُرِّي في كتاب أخلاق العلماء ص ٤٣، والبيهقي في المُصَنَّف ٥/ ٢٨٤، والآجُرِّي في كتاب أخلاق العلماء ص ٤٣، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٣٩١)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٣٩١)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٧٩٦) بإسنادهم إلى شمر بن عطية به.

ورواه البيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٣٩٠) بإسناده إلى الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير به.= المَالِح حَدَّثنا عَطَّافُ بِنُ خَالِدٍ، قالَ: حَدَّثنا بَعْضُ مَشْيَخَتِنا، عَنْ [صَالِح بِنِ](۱) مُحَمَّدِ بِنِ زَائِدَةَ اللَّيْثِيِّ، قالَ: كَانَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ عُبَّادُ بِنِ إَائِدَةَ اللَّيْثِيِّ، قالَ: كَانَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ عُبَّادُ يَرُوحُونَ إلى العَصْرِ، فَقُلْتُ يَرُالُونَ يُصَلُّونَ إلى العَصْرِ، فَقُلْتُ يَرُوحُونَ إلى العَصْرِ، فَقُلْتُ لِيَالُونَ يُصَلُّونَ إلى العَصْرِ، فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، [فقالَ](۱): مَا هَذِه وَاللهِ العِبَادَةُ، وَلَكِنَّ العِبَادَةَ التَّهَ عَلْقِ اللهِ عَلْقِ اللهِ العِبَادَةُ، وَلَكِنَّ العِبَادَةَ اللهِ العِبَادَةُ، وَلَكِنَّ العِبَادَةَ اللهِ العِبَادَةُ، وَلَكِنَّ العِبَادَةَ اللهِ العِبَادَةُ، وَلَكِنَّ العِبَادَةَ اللهِ العِبَادَةُ في دِينِ اللهِ، وَالتَّقَكُّرُ في خَلْقِ اللهِ (۱).

- ورواه ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٨٠) من طريق عبيد الله بن موسى، عن أبي حمزة، عن سعيد بن جبير به، وأبو حمزة هو الثُّمَالي واسمه ثابت بن أبي صفية الكوفى، وهو متروك الحديث.

وروي مرفوعا من حديث عائشة، رواه البَزَّار في الـمُسْنَد ١٨٤/ ١٨٤، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة (٥١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٤٤: (وفيه محمد بن عبد الملك، وهو كذاب).

ومن حديث جابر، رواه الطبراني في المعجم الأوسط ٦/ ٢١٤، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١٤/ : (وفيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، وثقه ابن حبان، وقال الأزدي: منكر الحديث، ولا يلتفت إلى قول الأزدي في مثله، وبقية رجاله رجال الصحيح).

ومن حديث ابن عباس، رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٢١٨)، وفي شرح مذاهب أهل السنة (٥٣)، وابن بشران في الأمالي (٣٥١) و(٢٠١)، وإسناده ضعيف جداً.

- (١) جاء في الأصل: (عن أبي صالح عن محمد بن زائدة الليثي)، وهو خطأ، وصالح هو أبو واقد الليثي، وهو ضعيف الحديث جداً.
  - (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو ضروري لمراعاة السياق.
- (٣) رواه أبو الشيخ ابن حيَّان في العظمة ١/ ٢١٩، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢/ ١٦٢، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١/ ١١٧، بإسنادهم إلى عطاف بن خالد به. وله طرق أخرى صحيحة إلى سعيد بن المُسَيَّبِ، فقد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٣٥ بإسناده إلى مالك بن أنس عن برد مولى ابن المُسَيَّبِ به. =

١٢٣ - حدَّ ثنا شَرِيكُ، قالَ: حدَّ ثنا لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْم، قالَ: حدَّ ثنا يَحْيَى بنُ أَبِي سُلَيْم، قالَ: حدَّ ثنا يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عليِّ الأَزْدِيِّ(')، قالَ: سألتُ أبنَ عبَّاسٍ عَنِ الجِهَادِ، فقالَ لِي: ألاَ أَدُلُّكَ علَى خَيْرٍ مِنَ الجَهِادِ؟ فقُلتُ: بلَى، فقالَ: تَبْنِي فقالَ لِي: ألاَ أَدُلُّكَ علَى خَيْرٍ مِنَ الجَهِادِ؟ فقُلتُ: بلَى، فقالَ: تَبْنِي مَسْجِداً، وَتُعَلِّمُ فيهِ القُرْآنَ('')، وَالشَّنَةَ، والفِقْهَ في الدِّينِ (").

= ورواه البيهقي في الزُّهْد الكبير (٨٣٠) بإسناده إلى مالك قال: قال رجل لسعيد بن المُسَيَّب، فذكره.

ورواه أَبو نُعَيم في الحلية ٢/ ١٦١ بإسناده إلى بكر بن خنيس عن سعيد بن المُسَيَّبِ. ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٧/ ٢٤ بإسناده إلى مالك قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: فذكره.

وهذا الخبر الصحيح يبين أن التفكر في أمر الله عز وجل وفي الغاية التي خلقنا من أجلها من أهم المطالب التي ينبغي أن يحققها العبد، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِللهِ مَثَنَى وَفُرَدَىٰ ثُمّ نَنفَكَ رُوا ﴾ [سورة سبأ: ٢٤] قال ابن رشد في البيان والتحصيل ١٧/ ٥٨١ ما ملخصه: (يريد أبن المُسَيَّبِ بأن العبادة ليست بأشرف العبادات، وإنما أشرفها وأكبرها وأقربها وسيلة إلى الله مع الورع عما حرم الله، التفكر في أمر الله، وإنما قال ذلك، لأن الله أثنى على المتفكرين في آياته، وأمر بالاعتبار في مخلوقاته في غير ما آية من كتابه على وحدانيته وعظمته وقدرته...) ثم ذكر بعض الآيات في التفكر، ثم قال: (فالاعتبار في آيات الله التي أمرنا بالاعتبار فيها، والتفكر في أمرها، والاستدلال بها على وحدانيته وعظمته وقدرته، واستشعار اليقين بما وعد به من أطاعه من الثواب وأوعد به لمن عصاه من أليم العذاب من أكبر العبادات والأعمال وأقربها وسيلة إلى الله عز وجل ذي العظمة والجلال).

- (١) هو: على بن عبد الله الأزدي أبو عبد الله البارقي، روى له الستة إلاَّ البُخَاري.
- (٢) كذا جاء في الأصل، وجاء في رواية يعقوب بن سفيان عن الـمُصَنِّف: (وتعلم الفرائض).
- (٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٠٠٠ عن الـمُصَنِّف آدم بن أبي إياس عن شريك به، ورواه من طريقه: ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٦٠).=

- ١٢٤ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ خَالِدِ بنِ [يَزِيدَ] (١)، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ رَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالُ هَلاَلٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالً فَلْيَتَصَدَّقُ مِنْ قُوَّتِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ قُوَّةٌ فَلْيَتَصَدَّقُ مِنْ قُوَّتِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ عُلْيَتَصَدَّقُ مِنْ قُوْتِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ عُلْيَتَصَدَّقُ مِنْ قُوْتِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ عِلْمِهِ (٢).
- ٥ ٢ ١ حدَّ ثنا أَبو غَسَّانَ الـمَدَنِيُّ (٣)، قالَ: حدَّ ثنا أَبو سَعِيدِ الخُشَنِيُّ (٤)، قالَ: قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ: مَا مِنْ صَدَقةٍ أَفْضَلُ مِنْ عِلْم يَنْشُرُه صَاحِبُهُ (٥).
- ١٢٦ حدَّ ثنا أَبو فَضَالَةً، عَنْ لُقْمَانَ بنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قالَ: مَا تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِصَدَقَة أَحَبُّ مِنْ مَوْعِظَةٍ يَعِظُ بِها قَوْماً، فَيَتَفَرَّقُوا وَقَدْ نَفَعَ اللهُ بِهَا بَعْضَهُم (1).

=ورواه ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٣٢٥)، والرَّافعي في التدوين /٢ ٢٦)، بإسنادهما إلى شريك بن عبد الله النخعي به.

- (١) جاء في الأصل: (زيد)، وهو خطأ، وخالد بن يزيد هو الجمحي أبو عبدالرحيم المصري، وهو محدِّث فقيه مشهور، حديثه في الستة.
- (٢) إسناده ضعيف لإرساله، رواه هنّاد بن السّريّ في الزُّهْد ٢/ ٥٢٥، بإسناده إلى هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم به.
  - (٣) هو: محمد بن مطرِّف.
- (٤) هو: مَسْلَمة بن علي الشَّامي الدِّمشقي، وهو ضعيف الحديث جداً، ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ٢٦٨.
- (٥) رواه ابن عبد البُرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٧٩٤) من رواية الحسن مرفوعا، وإسناده ضعيف أيضا.
- وروي هذا القول عن مكحول، رواه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة (٥٩).
- (٦) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ١٦٩، وابن الجوزي في كتاب القصاص والمذكرين (٨) بإسنادهما إلى أبي فضالة فرج بن فضالة به.

- ١٢٧ حدَّثنا الرَّبِيعُ بنُ صَبِيحٍ، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَنْفَقَ رَجُلُ نَفَقَةً أَفْضَلَ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ قَوْلٍ (١).
- ١٢٨ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بنِ عُبَيْدٍ، وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهِ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا الله
- ١٢٩ حدَّ ثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّ ثنا عَاصِمُ بنُ أبي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْش، قالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بنَ عَسَّالُ المُرَادِيَّ، فَنَقَرْتُ على بَابِهِ، فَخَرَّجَ قالَ: إنَّ وَلَيْ بَنَ عَسَّالُ المُرَادِيُّ، فَنَقَرْتُ على بَابِهِ، فَخَرَّجَ اللَّيْ، فَقَالَ: إنَّ إليَّ، فقالَ: إنَّ العِلْمَ، فقالَ: إنَّ العَلْمَ فَقَالَ: إنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها لِطَالِبِ العِلْمِ رِضَىً بِمَا يَطْلُبُ (٣).
- ١٣٠ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِم بنِ بَهْدَلَةً، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْش، قالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بنَ عَسَّالٍ، فقالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِعَاءُ العِلْم، فقالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِعَاءُ العِلْم، وضَى فقالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الـمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها لِطَالِبِ العِلْمِ، وضَى فقالَ: يَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الـمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها لِطَالِبِ العِلْمِ، وضَى بِمَا يَفْعَلُ (٤).
- (۱) إسناده ضعيف لإرساله، رواه البيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٣٩٦)، بإسناده إلى عوف وأشعث وهشام عن الحسن البصري به.
  - (٢) رواه ابن بطُّه في الإبانة الكبرى ١/ ٢١١ بإسناده إلى حماد بن سلمة به.
- (٣) رواه النسائي في السُّنَن الصغرى ١/ ٩٨، وفي السُّنَن الكبرى ١/ ١٢٤، و ١٣١، وأبو داود الطيالسي في الـمُسْنَد ٢/ ٤٨٤، وابن عبد البَرِّ في التمهيد ١٨/ ٢٤٦، والضياء في المختارة ٨/ ٣٥ بإسنادهم إلى شعبة بن الحجاج به.
- (٤) رواه الترمذي (٣٥٣٦)، وأبو داود الطيالسي في الـمُسْنَد ٢/ ٤٨٤، وسعيد بن منصور في السُّنَن ٥/ ١١٩ (قسم التفسير)، وأحمد في الـمُسْنَد ٣٠/ ٢٤، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٣/ ١٥٦، وابن خزيمة في الصحيح ١/ ١٣، والطبراني=

- ١٣١ حدَّ ثنا أبو جَعْفَر الرَّازِيُّ، قالَ: حدَّ ثنا عَاصِمُ بنُ أبي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ، قالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بنَ عَسَّالٍ، قالَ: ما جَاءَ بكَ؟ فقلتُ: ابْتِغَاءُ الْعِنْشِ، قالَ: فَإِنِّي صَمْعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ الْعِلْمِ، فقالَ: فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ الْعِلْمِ، فقالَ: فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ الْعِلْمِ، فقالَ: فإنِّي سَمِعْتُ المَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَها لَهُ، رِضَى بِمَا يَصْنَعُ (١٠).
- ١٣٢ حدَّ ثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي مَرْيمَ، وَعُثْبَةَ بنِ حُمَيْد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُ : كُونُوا عُلَمَاء، فإنْ لَمْ تَكُونُوا عُلَمَاء، وَلَمْ تَكُونُوا عُلَمَاء فَتَعَلَّمُوا مِنَ العُلَمَاء، فإنْ لَمْ تَكُونُوا عُلَمَاء، وَلَمْ تَتَعَلَّمُوا مِنَ العُلَمَاء فَجَالِسُوا العُلَمَاء، فإنْ لَمْ تَكُونُوا عُلَمَاء، وَلَمْ تَعَلَّمُوا مِنَ العُلَمَاء فَجَالِسُوا العُلَمَاء فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا عُلَمَاء، وإيَّاكُمْ تَعَلَّمُوا مِنَ العُلَمَاء، وَلَمْ تُجَالِسُوا العُلَمَاء فَأُحِبُّوا العُلَمَاء، وإيَّاكُمْ وَالخَامِسَة (٢).

<sup>=</sup>في المعجم الكبير ٨/ ٩٥، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١٥٦/١ بإسنادهم إلى حماد بن زيد به.

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٠٠ ، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيّات ١/ ٤٨٤ ، وأبو القاسم الحنّائي في فوائده الحِنّائيّات (٢١٥) عن الـمُصَنِّف الإمام آدم بن أبي إياس عن أبي جعفر عيسى بن ماهان الرازي به.

ورواه من طريق يعقوب بن سفيان: ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١٥٨١. ورواه الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة طلب الحديث (٧)، بإسناده إلى عاصم بن وقال أبو القاسم الحنَّائي: (هذا حديث مشهور من حديث أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود... عن أبي مريم زِرِّ بن حُبَيْش الأسدي الكوفي عن صفوان بن عسال المرادي، رواه عن عاصم: سفيان، وشعبة، وأبو بكر بن عيَّاش وجماعة، وهو حسن عزيز من حديث أبي جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، والحديث لا يصح، وقد رواه الدَّيْلمي في الـمُسْنَد ٥/ ١٤ من حديث عقبة بن عامر.

- ١٣٢ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِاللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قالَ: أُغْدُ عَالِماً، أو مُتَعَلَّماً، وَلاَ تَغْدُ بينَ ذَلِكَ (١).
- ١٣٤ حدَّ ثنا شُعْبةُ، قالَ: حدَّ ثنا [عَمْرو] (٢) بنُ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم بنِ أبي الجَعْدِ، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: تَعَلَّمُوا، فإنَّ العَالِمَ وَالـمُتَعَلَّمَ في الجَعْدِ، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: تَعَلَّمُوا، فإنَّ العَالِمَ وَالـمُتَعَلَّمَ في النَّاسِ بَعْدَهُمَا (٣).
- ١٣٥ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ تَوْرِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: الدُّنيا مَلْعُونَةُ، مَلْعُونُ مَا فِيهَا، إلاَّ ذِكْرَ اللهِ، ومَا أَدَّى إلى ذِكْرِ اللهِ، وَالدَّنيا مَلْعُونَةُ، مَلْعُونُ مَا فِيهَا، إلاَّ ذِكْرَ اللهِ، ومَا أَدَّى إلى ذِكْرِ اللهِ، وَالعَالِمُ وَالمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ، وَسَائِرُ النَّاسِ هَمَجُ لاَ خَيْرَ فِيهِم (٤).
- (۱) رواه الطّحَّاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٧٠٤، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٨٣ من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود به، وله طرق أخر عن ابن مسعود، وتقدم نحوه عن أبي الدرداء برقم (٥٧).
- (٢) جاء في الأصل: (عمر)، وهو خطأ، وهو أبو عبد الله الجَمَلِيُّ الكوفي، وهو ثقة من رواة الستة.
- (٣) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٨٤، والدَّارميّ في السُّنَن (٣٣٧)، وحمزة السهمي في تاريخ جُرْجَان ص٣٨٦، وابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام ص٢٨٢، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ١/ ٢١٢، وابن عبد البَرِّ في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٣٨)، بإسنادهم إلى عمرو بن مرة به.
- (٤) رواه أبو العباس الأصمّ في حديثه (٢٠٠) بإسناده إلى بقية بن الوليد به. ورواه أبن المبارك في الرقائق (٧٣٨)، وأحمد في الزُّهْد (٧٣٢)، وابن الأعرابي في الزُّهْد (٦٦)، والآجُرِّي في أخلاق حملة العلماء ص٤٢، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٣٨٣)، وفي شُعَب الإيمان ٧/ ٣٤٢ بإسنادهم إلى ثور به. =

- ١٣٦ حدَّ ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: حدَّ ثنا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قالَ لِي: حَبَّذَا العَالِمُ وَالـمُتَعَلِّمُ، ولاَ خَيْرَ فِيمَا سِوَاهُمَا (١).
- ١٣٧ حدَّثنا أبو فَضَالَةَ، عَنْ [لقُمْانَ بنِ عَامِرٍ] (٢)، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: النَّاسُ ثَلاثَةُ: عَالِمٌ، وَمُتَعَلِّمٌ، وَهَمَجْ لاَّ خَيْرَ فيهِ (٣).
- ١٣٨ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، حدَّثنا أَبَانُ بنُ أبي عيَّاش، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِك، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالَيْ: فَضْلُ العِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العَمَلِ، وَخَيْرُ دِينِكُم الوَرَعُ (٤٠).

= ورواه من طريق ابن المبارك: يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٩٨، وابن أبي الدُّنيا في كتاب ذم الدُّنيا (٢٤٣)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٣٤)، وابن عساكر في التاريخ ٧٤/ ١٤٥.

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (٢١١٤)، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب).

- (١) رواه أحمد في الزُّهْد (٧٢٧) بإسناده إلى أبي الدرداء.
- (٢) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد استدركته من الحلية.
- (٣) رواه أَبو نُعَيم في حلية الأولياء ١/ ٢١٢، بإسناده إلى أبي فضالة فرج بن فضالة به.
- (٤) إسناد ضعيف جداً، وله شواهد ضعيفة، منها عن حذيفة، رواه الترمذي في العلل الكبير (٢٩٣)، والبَرَّار في الـمُسْنَد ٧/ ٣٧١، والطبراني في المعجم الأوسط ١٩٦/٤، والبيهقي في والحاكم في المستدرك ١/ ١٧١، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢/ ٢١١، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٥٥٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٧، ونقل الترمذي عن البُخَاري أنَّه قال: (لا يعرف هذا الحديث عن حذيفة عن النبي عَلَيْكُ). ومنها عن سعد بن أبي وقاص، رواه الهيثم بن كُليب الشَّاشي في الـمُسْنَد ١/ ١٣٧،

والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٠، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبري (٤٥٤)،=

- ١٣٩ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أبي حَمْزَةَ (١)، عَنْ إبراهِيمَ النَّخَعِيِّ، قالَ: قالَ ابنُ مَسْعُودٍ: فَضْلُ العَمَلِ اليومَ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العِلْمِ، وسَيَكُونُ زَمَانٌ يَكُونُ فَضْلُ العِلْم فيهِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العَمَلِ (٢).
- المَدِينَةِ على أبي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشْقَ في طَلَبِ الحَدِيثِ، فقالَ لَهُ أبو المَدِينَةِ على أبي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشْقَ في طَلَبِ الحَدِيثِ، فقالَ لَهُ أبو الدَّرْدَاءِ: مَا جَاءَكَ؟ فأَخْبَرَهُ، فقالَ أبو الدَّرْدَاءِ: مَا جَاءَتْكَ حَاجَةٌ؟ الدَّرْدَاءِ: مَا جَاءَتْكَ حَاجَةٌ؟ قالَ: لاَ، قالَ: لاَ، قالَ: فإنِّي سَمِعْتُ قالَ: لاَ، قالَ: فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيها عِلْماً سَلَكَ اللهُ لَهُ بِه طَرِيق الجَنَّة، وإنَّ المَملاَئِكَة لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها لِطَالِبِ العِلْم رِضاً عَنْهُ، وإنَّهُ يَسْتَغْفِرُ للعَالِم مَنْ في السَّمَواتِ والأَرْض، حتَّى الجيتانُ في جَوْفِ المَاءِ، وفَضْلُ العَالِم على العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ بَدْرِ على سَائِرِ الكَوَاكِب، إنَّ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إنَّ الأَنْبِيَاء لَمْ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ يُولِ الْعِلْم، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ يُولِ الْعَلْمَا وَلَكَةُ مَ وَرَثُوا العِلْم، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ يُولِ الْعَلْمَا وَلَا ذَيْ الْمُلَا الْعَلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ يُولِ وَيَنَاراً ولا دِينَاراً ولا دِينَاراً ولا دِرْهَماً، ولَكِنَّهُم وَرَّثُوا العِلْم، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ يُولِ الْعَلَمَاء فَعْمُ وَرَثُوا العِلْم، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ

وفي كتاب الآداب (٨٣٠)، وقال: (هذا الحديث يروى مرفوعا بأسانيد ضعيف، وهو صحيح من قول مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِير).

قلت: وقول مُطَرِّف رواه ابن سعد في الطبقات ٧/ ١٤٢، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٧/ ٢٢٢، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١٣)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢ ٢٢٢، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١١ )، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢ ٨٣٨، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٥٧)، وفي شُعَب الإيمان ٣/ ٢٢٧، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١ / ٢١٧.

- (١) هو ميمون الأعور القصاب الكوفي، وهو ضعيف الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه.
  - (٢) لم أقف عليه في موضع آخر، وإبراهيم بن يزيد النخعي لم يلق ابن مسعود.
    - (٣) هو شعيب بن رزيق الشامي.

#### أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرِ (١).

- ١٤١ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّ ثنا شَيْخُ مِنَ الأَزْدِ يُكْنَى أبا الحَسَنِ، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ: الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ: يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ العَالِمُ والعَابِدُ، فَيُقَالُ للعَابِدِ: أُدْخُلِ الجَنَّةَ، وَيُقَالُ للعَابِدِ: أُدْخُلِ الجَنَّةَ، وَيُقَالُ للعَالِمِ: أُثْبُتْ حتَّى تُشَفِّعَ للنَّاسِ بِما أَحْسَنْتَ أَدَبَهُمْ في الدُّنيَا (٢).
- ١٤٢ حدَّثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عبد الرَّحمنِ بنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، قالَ: حدَّثنا أبي، قالَ: عدَّثنا أبي، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الكَلاَمُ مِنْ كَلاَمِ الحِحْمَةِ، يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ وَيُعَلِّمُهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً على دِينِهَا(٣).
- (۱) إسناده ضعيف، لأن عطاء الخراساني لم يسمع من أبي الدرداء، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/٣٩٨، بإسناده إلى عطاء به.

وله طرق يرتقى بها إلى درجة الحسن، منها ما رواه كثير بن قيس عن أبي الدرداء به، رواه أبو داود (٣٩٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣)، والدَّارميّ في السُّنَن (٣٥٤)، وابن حبان في الصحيح ١/ ٢٨٩، والآجري في فضل طلب العلم السُّنَن (٢٥٤)، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٧٢)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٥٩)، وفي كتاب الرحلة في طلب الحديث (٧٧)، وابن الدواليبي في كتاب فضل العلم وفضل حملته (٢٩)، وينظر: جامع بيان العلم وفضله فقد ذكر كثيراً من متابعاته وشواهده.

- (٢) إسناده ضعيف، رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٢٤٣٠، والبيهقي في أسناده ضعيف، رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢ ، ٢٤٣٠، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٢٦٨، بإسنادهما إلى أبي الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس به. وله شاهدان من حديث أنس وابن عباس، رواهما الخطيب في الفقيه والمتفقه (٦٨)، وهما ليسا بشيء.
- (٣) إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن، ولإرساله، رواه ابن المبارك في الرقائق (٣) إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن، والقُضَاعي في السَّمِيِّ في الزُّهْد ١/ ٥٢٩، والقُضَاعي في الـمُسْنَد (١٣١١)،=

- ١٤٣ حدَّثنا حِبَّانُ، عَنْ [سَعْد] بنِ طَرِيفٍ (١)، عَنْ أبي جَعْفَرٍ، قالَ: عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ (٢).
- ١٤٤ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّ ثنا سُويْدُ بنُ عبدِ العَزِيزِ، عَن ابنِ ذَكْوَانَ (٣)، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَلاَ أُنْبَكُمْ أَجُودَ الأَجْوَادِ، وأَنا اللهِ عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ، قالَ: الله عَلَيْ: اللهُ أَجُودُ الأَجْوَادِ، وأَنا اللهُ عَوْدُ وَلَدِ آدَمَ، وأَجُودُهُمْ بَعْدِي إِمَامٌ عَادِلٌ، وأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِه عَالِمٌ انْتَشَرَ عِلْمُهُ، فَبُعِثَ يَوْمَ القيامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ، كَمَا يُبْعَثُ النبيُّ، وأَجْوَدُهُمْ بَعْدَهُمْ رَجُلٌ أُهْرِيقَ دَمُهُ في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (١٤).

= وابن عَمَشْلِيق في جزئه (٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/ ٢٨٩ بإسنادهم إلى عبد الرحمن بن زيد به.

وذكره ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٠، وقال: (في سنده مقال).

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن طريف الإسكاف الكوفي، وهو متروك الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه، وجاء في الأصل: (سعيد)، وهو خطأ، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الإمام الباقر، المتوفى سنة (١١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٣/ ١٨٣٪ بإسناده إلى حبان بن علي العنزي به.

<sup>(</sup>٣) هو: نوح بن ذكوان البصري، وهو ضعيف الحديث، روى له ابن ماجه، وسويد بن عبد العزيز ضعيف الحديث أيضا، روى حديثه الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، رواه أبو يعلى الموصلي في الـمُسْنَد ٥/ ١٧٦، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٠، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٢٠، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٣/ ٢٦٦، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٣٠ بإسنادهم إلى سويد به مسندا إلى أنس بن مالك عن النبي عَيَالَةُ.

# باب مَايْقَالُ للعَالِم يَوْمَ القِيَامَةِ(١)

٥ ١ ١ - حدَّ ثنا أبو شَيْبَةَ شُعَيْبُ بنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَل، ح<sup>(٢)</sup>:

١٤٦ - وحدَّ ثنا حِبَّانُ، قالَ: حدَّ ثنا لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْم، عَنْ عَدِيٍّ بنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَدِيٍّ بنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ، قالَ: لأَثْزَالُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ

(١) إن من أكبر آفات المتعلم أن يتعلم العلم ولا يعمل به، ولذلك كانت مسئوليته كبيرة، قال الله تعالى: ﴿ فَلَنَسْءَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [سورة الأعراف: ٦] أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم، وقال الله عز وجل: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [سورة القصص: ٦٥] قال سيّد قطب رحمه الله في ظلال القرآن ٥/ ٢٧٠٦ في تفسير آية سورة القصص: (إنَّ الله ليعلم ماذا أجابوا المرسلين، ولكنه سؤال التأنيب والترذيل، وإنهم ليواجهون السؤال بالذهول والصمت، ذهول المكروب وصمت الذي لا يجد ما يقول: ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ والتعبير يلقى ظل العمى على المشهد والحركة، وكأنما الأنباء عمياء لا تصل إليهم، وهم لا يعلمون شيئا عن أي شيء! ولا يملكون سؤالا ولا جوابا، وهم في ذهولهم صامتون ساكتون!)، فليس العلم إذن بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، ورأس العلم تقوى الله حقاً، ولذلك كان العلماء الربانيون مخبتين لله تعالى، يقومون الليلُ ويستغفرون بالأسحار، ويتركون المعاصى والمحرمات، قال الحسن البصري: (كَانَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَلَا يَلْبَثُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ فِي تَخَشُّعِهِ، وَهَدْيهِ، وَلِسَانِهِ، وَبَصَرهِ، وَيَدِهِ)، رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/ ٤٩١، وابن الدواليبي في كتاب فضل العلم وفضل حملته ص٥٥.

(٢) إسناده ضعيف، عطاء لم يدرك معاذا.

(٣) هو: عبد الرحمن بن عُسَيلة المرادي أبو عبد الله الصُّنَابِحي، رحل إلى النبي ﷺ فوجده قد مات قبله بخمس ليال أو ست، ثم نزل الشام، روى له الستة.

القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع: عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ، وعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ فِيهِ (۱).

١٤٧ - حدَّثنا الـمُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، قالَ: حدَّثنا أَبو يَزِيدَ الـمُدَنِيُّ (٢)، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قالَ: إنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا أَخَافُ أَنْ يَسْأَلَني اللهُ عنهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ

(١) رواه أبو القاسم بن عساكر في جزء ذم من لا يعمل بعلمه (٢) من طريق ليث بن أبي سُليم عن عدى بن عدى به، وإسناده ضعيف لضعف الليث.

وروي الخبر مرفوعا، رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٥٥٦)، والبزار في المسند ٧/ ٨٠، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠ / ٢٠، والآجُرِّي في أخلاق العلماء ص ٧٧، وتمام الرازي في الفوائد (١٤٨٠)، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٢٨٦، وفي المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٩٣٤)، والخطيب في تاريخ بغداد ١١/١١، وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/ ٨٨، وفي اقتضاء العلم العمل (٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٥/ ١١٨ بإسنادهم إلى الليث به.

وله شاهد صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي، رواه الترمذي (٢٤١٧)، والدارمي في السنن (٥٥٤)، وابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال (٣٠)، والروياني في المسند (١٣١٣)، والآجري في كتاب أخلاق العلماء ص ٧٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٢٣٢، والبيهقي في المدخل (٤٩٤)، وفي شعب الإيمان ٣/ ٢٧٨، والخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل (١)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

قوله: (وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ فِيهِ) لا يخصُّ العلماء فقط، وإنما يعمُّ كل من علم مسألة من المسائل، فإنه ستقوم عليه الحجة فيها، ولذلك كان دأب السلف العمل بالعلم، ولأجله حازوا قصب السبق، وبورك في علمهم.

(٢) أبو يزيد مدنى ثقة، لا يعرف اسمه، روى له البُخَاري والنسائي.

- يَقُولَ: قَدْ عَلِمْتَ، فَمَاذا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ(١).
- ١٤٨ حدَّثنا أبو فَضَالَةَ فَرَجُ بنُ فَضَالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بنِ عَامِر، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: إنَّما أَخْشَى مِنْ رَبِّي أَنْ يَقُولَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ علَى الدَّرْوَاءِ، قالَ: إنَّما أَخْشَى مِنْ رَبِّي أَنْ يَقُولَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ علَى رُوُّ وسِ الخَلاَئِقِ: يَا عُوَيْمرُ، فَأَقُولُ: لَبَيْكَ رَبِّ، فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ (٢).
- ١٤٩ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّويل، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أبي اللَّويل، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أبي اللَّرْدَاءِ، قالَ: مَا أَخَافَ أَنْ يُقَالَ لِي يَوْمَ القِيَامَةِ: يا عُوَيْمِرُ، كَيْفَ عَمِلْتَ فِيمَا عَمِلْتَ فِيمَا لَمْ تَعْلَمْ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقَالَ لِي كَيْفَ عَمِلْتَ فِيمَا عَلَمْتَ (٣).
- ١٥٠ [حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بنِ مُسْلِمِ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بنِ مُسْلِمِ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بنِ مُسْلِمِ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْلدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَرَى خَوْفَ أَنْ يُقَالَ لِي: قَدْ عَلِمْتَ فَمَا عَمِلْتَ] (١٥٠ .
- (۱) لم أجده من هذا الطريق، وإنما وجدته من حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق شُفَيّ الأصبُحي عن أبي هريرة ضمن حديث طويل، رواه الترمذي (٢٣٨٢)، والنسائي في السُّنَن الكبرى ١١٥٥، وابن خزيمة في الصحيح ١١٥٥، وابن حبان في الصحيح ٢/ ١٣٦، وقال الترمذي: (حسن غريب).
- (٢) رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٤٩)، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ١/ ٢١٤، والشَّامُوخي في جزئه (٢١)، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٢٩٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ١٤٨، بإسنادهم إلى فرج بن فَضَالة به.
  - (٣) لم أجده من هذا الطريق، والحسن البصري لم يسمع من أبي الدرداء.
    - (٤) استدرك الناسخ هذا الأثر في الحاشية، ولم أجده في موضع آخر.

- ١٥١ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ مُعَاوِيةَ بنِ صَالِح، عَنْ أبي الزَّاهِريَّةِ (١٠) عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: لَسْتُ أَخَافُ أَنْ يُقًالَ لِي يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا عُورُ مُاذَا عَمِلْتَ فِيمَا جَهِلْتَ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ يُقَالَ لِي: مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا جَهِلْتَ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ يُقَالَ لِي: مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ (٢).
- ١٥٢ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ هِشَامِ بنِ سَعْد، عَنْ زِيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابنِ يَسَار، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، قالَ: إِنَّي أَخْشَى أَنَّ يُقَالَ لِي يَوْمَ القَيَامَةِ: يَا عُوَيْمِرُ، فَأَقُولُ: لَبَيْكُ يَا رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ عَلِمْتَ؟ فَأَقُولُ: فَعَمْ، فَيَقُولُ: فَمَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ".
- ١٥٢ حدَّ ثنا أبو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ (٤)، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: إنِّي أَبِي أَنْ يُقَالَ لِي يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا عُوَيْمِرُ، فَأَقُولُ: لَبَيْكَ رَبِّي وَسَعْدِيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ عَلِمْتَ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ، فإذَا أَنَا لاَ حُجَّةَ لِي (٥).

<sup>(</sup>۱) هو: خُدَير بن كُريب الحمصي، تابعي ثقة، روى له مسلم وغيره، توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٩٢)، وفي شُعَب الإيمان ٢/ ٢٨٦، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٢٠٤)، بإسنادهما إلى معاوية بن صالح به.

<sup>(</sup>٣) لم أجده من هذا الطريق، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) هو: حفص بن ميسرة.

<sup>(</sup>٥) لم أجده من هذا الطريق، وزيد بن أسلم لم يسمع من أبي الدرداء

## بابُ زَلَّة العُلَمَاء (١)

١٥٤ - حدَّ ثنا أبو مَعْشَر، قالَ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ القُرَظِيُّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيُّ: إِنَّمَا أَخَافُ على أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ثَلاَثُ: أَخَافُ أَنْ تَسْتَفِيدُوا مَالاً فَتَبْطُرُوا، وأَخَافُ رِجَالاً يَقْرَؤُونَ هَذا القُرْآنَ فَيضَعُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهِ، وأَخَافُ زَلَّةَ عَالِم، وسُأُنَبِّكُم بالمَخْرَجِ مِنْ هَذِه الثَّلاَثَةِ، إذا رَزَقَكُم اللهُ مَالاً فَاشْكُرُوهُ، وإذا قَرَأْتُمُ القُرْآنَ فَمَا عَرَفْتُم اللهُ مَالاً فَاشْكُرُوهُ، وإذا قَرَأْتُمُ القُرْآنَ فَمَا عَرَفْتُم

(١) لا شكَّ أنَّ للعلماء أثر عظيم في إخراج الأمة من الفتن، والنجاة بها في متلاطم المحن، ولقد مرَّت أمة الإسلام عبر تاريخها بأزمات كثيرة وفتن متلاحقة، قيَّض الله تعالى فيها العلماء الربّانيين من أهل الفضل والنصح والعدل، فأنقذ بهم الأمة، وحفظ بهم الملة، وأخرج الله عز وجل بهم الناس من الظلمات إلى النور، وقد بشر رسول الله عَيْدٌ هذه الأمة فقال كما في حديث ثوبان: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ) رواه مسلم (١٩٢٠)، وأهل العلم هم أئمة هذه الطائفة، ولذلك كان لا بدّ للعالم من إخلاص العمل لله تعالى، وإصلاحه بمتابعة النبي عَلَيْهُ، وتقوى الله تعالى في السرّ والعلن، والنصح للأمة، والتحلي بأحسن الأخلاق، ولأجل هذا كان علماء الأمة يحذّرون من الأئمة المضلِّين الذين يحلُّون ويحرِّمون على خلاف حكم الله، وقد سمى الله طاعتهم في ذلك عبادة، فقد روى الترمذي (٣٠٩٥) بإسناده إلى عَدِيِّ بْن حَاتِم، قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ: ﴿ ٱتَّخَكَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [سورة التوبة: ٣١]، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ١/ ٩٨: (وكثير من المتفقهة، وأجناد الملوك، وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة)، ثم ذكر حديث عدي المتقدم، ثم قال: (فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحرام ما حرمه، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه إما دينا، وإما دنيا، وإما دنيا ودينا).

مِنْهُ فَخَذُوا بِهِ، ومَالَمْ تَعْرِفُوا فَرُدُّوا عِلْمَهُ إلى عَالِمِه، وإذا زَلَّ عَالِمٌ فَانْظُرُوا قَيْتَهُ، فإنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَقِيءَ (۱).

- ٥٥١ حدَّ ثنا المُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَل، قالَ: إنَّما أَخْشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِي ثَلاَثاً: زَلَّةَ العَالِم، وَجِدَالَ المُنَافِقِ بالقُرْآنِ، وَالقُرْآنِ، وَالقُرْآنُ حَقُّ وَعَلَيْهِ نُورٌ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، وَدُنيا تَقْطَعُ بِها أَعْنَاقَكُمْ (٢).
- ١٥٦ حدَّ ثنا شَيْبَانُ أبو مُعَاوِيَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قالَ: كَيْفَ أَنْتُم وَدُنيَا مُطْغِيَةٌ، وَجِدَالُ مُنَافِق بِالقُرْآنِ، وَزَلَّةٌ عَالِم، فَأَمَّا الدُّنيا اللهُ عِنَاهُ في قَلْبهِ فلن يَسْتَغْنِي بِشَيء سِوَاهُ، اللهُ عِنَاهُ في قَلْبهِ فلن يَسْتَغْنِي بِشَيء سِوَاهُ، وأمَّا جِدَالُ مُنَافِق بِالقُرْآنِ فإنَّ القُرْآنَ حَقُّ، وإنَّ للإسلام مَنَاراً كَمَنار الطَّرِيقِ، فَمَا عَرِفَّتُم فَخُذُوا، ومَا أَنْكُرْتُم فَكِلُوهُ إلى عَالِمِه، وأمَّا زَلَّةُ الطَّرِيقِ، فَمَا عَرِفَّتُم فَخُذُوا، ومَا أَنْكُرْتُم فَكِلُوهُ إلى عَالِمِه، وأمَّا زَلَّةُ عَالِمِه، وأمَّا زَلَّةُ في قَالِم فإنْ أَعْجَبَكَ العَالِمُ فَقَلِّدُهُ دِينَكَ، وإنْ زَلَّ فَلاَ يَزْهَدَنَّكَ ذَلِكَ فيهِ، فإنَّ العَبْدَ يُذْنِبُ، ثُمَّ يَتُوبُ فَيْتَابُ عَلَيْهِ (٣).

(۱) إسناده ضعيف، رواه أبو داود في المراسيل (٥٣٣) من طريق محمد بن طريف عن محمد بن كعب القرظي به. http://almailes.gov.b

(٢) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/١٣٧، وجعفر بن محمد المستغفري في فضائل القرآن ١/٢٦٦ بإسنادهما إلى معاذبه.

وروي عن معاذ مرفوعا، رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ١٣٨، وفي الأوسط ٢/ ٣٤٢، وتمام في الفوائد ٢/ ٢١٩، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ١٢٩، وإسناده ضعيف جدا.

(٣) إسناده ضعيف للانقطاع، ولكن رواه أُبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ٩٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨٥/ ٤٣٨، بإسناد آخر متصل إلى معاذ، وهو صحيح. وروي عنه مرفوعا، رواه الطبراني في الأوسط ٨/ ٣٠٧، وإسناده ضعيف.

- ١٥٧ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: حدَّ ثنا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، عَنْ أبي البَخْتَرِيِّ (١)، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قالَ: إِيَّاكُمْ وَزَلَّةَ العَالِم، فإنِ البَخْتَرِيِّ (١)، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قالَ: إِيَّاكُمْ وَزَلَّةَ العَالِم، فإنِ الْمَتَدَى فَلاَ تُحَمِّلُوهُ دِينَكُم، وإنَّ زَلَّ فَلاَ تَقْطَعُوا مِنْهُ آثَارَكُمْ (٢). قالَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً: وَقالَ إِيَاسُ بنُ مُعَاوِيَةً: لاَ تَنْظُرُوا إلى مَا يَصْنَعُ قالَ عَلَيْمُ الشَّيءَ يَكْرَهَهُ، وَلَكِنْ سَلُوهُ، فإنَّهُ لَيْ سَلُوهُ، فإنَّهُ يُخبِرُكُمْ بالحَقِّ مَا اسْتَطَاعَ (٣).
- ١٥٨ حدَّ ثنا أبو عُتْبَةَ عَبَّادُ الخَوَّاصُ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عبدِ العَزِيزِ، عَمَّنْ حَدَّ ثَهُ، عَنْ عَبدِ العَزِيزِ، عَمَّنْ حَدَّ ثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قالَ: اقْرَأَ القُرْآنَ مَا نَهَاكَ، فإذَا لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قالَ: اقْرَأَ القُرْآنَ مَا نَهَاكَ، فإذَا لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ بِقَارِئِهِ، رُبَّ حَامِل فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرَّهُ جَهْلُهُ (١٤).

- (٢) رواه ابن حزم في كتاب الأحكام في أصول الأحكام ٢/ ٢٩٨، بإسناده إلى حماد به. وهذا كلام وجيه مفيد جداً، فإنه ما من عالم إلا وله زلّة، وأبي الله أن تكون العصمة إلا لرسوله على الله ومن المعيب الاشتغال بالزلات والتعلق بها، بل لابد للمسلم أن يستر على الناس وخصوصاً العلماء الذين غلب خيرهم على شرهم، ولله درُّ شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال كما في الفتاوى ٢٣٨/ ٢٣٨ ما ملخّصه: (وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلّم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل... وأمرنا أن نتبع ما أُنزل إلينا من ربنا، ولا نتّبع من دونه أولياء، وأُمرنا أن لا نطيع مخلوقاً في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان...).
- (٣) رواه وكيع بن خلف في أخبار القضاة ١/ ٣٥٠، وحمزة السَّهمي في تاريخ جُرْجان ص١١٣، بإسناده إلى حماد به، وذكره المِزِّي في التهذيب ٣/ ٤٣٣.
- (٤) لم أقف عليه من هذا الطريق، ولكن وجدته منقولا عن الحسن، رواه أحمد في الزُّهْد (١٦٥١)، كما وجدته من قول مكحول، رواه أبو نُعيم في حلية الأولياء ٥/١٧٧. وروي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو، رواه الطبراني في مُسْنَد الشَّاميين ٢/ ٢٨٢، والقُضَاعي في مُسْنَد الشِّهاب ١/ ٢٥٥، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) هو: سعيد بن فيروز الطائي، وهو ثقة إلاَّ أنَّ روايته عن سلمان مرسلة.

# بابُ العَالِم إذا طَلَبَ الدُّنيا(١)

- ١٥٩ حدَّ ثنا المَاجِشُونُ (٢)، قالَ: حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَعْمَرٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يَنْفَعُ اللهُ بهِ في الآخِرةِ لا يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لدُنيا، حَرَّمَ اللهُ عليهِ أَنْ يَجدَ عَرْفَ الجَنَّةِ (٣).
- ١٦٠ حدَّ ثنا بَكْرُ بنُ خُنيْس، عَنْ أبي عبدِ الرَّحمنِ (١٠)، عَنْ [عبدِ] اللهِ بنِ أبي الرَّحمنِ أَخُدُوا اللهِ عَبَّاسٍ، قالَ: لَو أَنَّ أَهلَ العِلْمِ أَخَذُوا الْحُسَيْنِ القُرَشِيِّ (١٠)، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: لَو أَنَّ أَهلَ العِلْمِ أَخَذُوا
- (۱) عقد الـمُصَنِّف هذا الباب هذا العنوان لكي يؤكد على أن العالم لا بدّ له من تجريد النية وإخلاصها لله تعالى، والتبرّي عن كل ما دونه سبحانه، فيكون طلبه للعلم ابتغاء مرضاته تعالى وحده، فلا يريد به طمعا في جاه أو منصب، أو شيئا من حطام الدُّنيا الزائل، ويكون هدفه نشر الدين، ونصرة سنة سيِّد المرسلين، ورفع الجهل عن الأمة، فمن نوى بتعلمه العلم الشرعى شيئا من الدُّنيا فقد عرض نفسه للعقوبة.
  - (٢) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون.
- (٣) إسناده ضعيف، رواه الدَّارميّ في الشُّنَن (٢٦٣) بإسناده إلى أبي طوالة عبدالله ابن عبدالرحمن به، وهو من أتباع التابعين، فهو معضل، ولكنه موصول من طريق آخر صحيح، فقد رواه أبو داود (٣٦٦٤)، وابن ماجه (٢٥٢)، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٨٥، وأحمد في الـمُسْنَد ١٤/ ٢٦، وأبو يعلى في الـمُسْنَد ١١/ ٢٦٠، وابن حبان في الصحيح ١/ ٢٧٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٨، والخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل (١٠١)، وفي الفقيه والمتفقه (١١٨)، بإسنادهم إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به.
  - وقوله: (عَرْفُ الجنَّة) المقصود به: ريح الجنة، مبالغة في تحريم دخوله الجنة.
- (٤) هو: محمد بن سعيد المَصْلُوب الكذّاب، وكان بكر بن خُنيس يكنّيه بهذه الكنية، قاله الإمام أحمد بن حنبل، كما في تاريخ دمشق ٥٣/ ٨٣، ونص كلامه: (بكر بن خُنيس ليس به بأس، إنما روى عن رجل صُلِب، يقال له أبو عبدالرحمن الدمشقي، واسمه محمد بن سعيد).
- (٥) جاء في الأصل: (عبيد الله)، وهو خطأ، وعبد الله بن أبي حسين القرشي تابعي، ذكره البُخَاري في التاريخ الكبير ٥/ ٧٢، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٣٥.=

العِلْمَ بِحَقِّهِ لأَحَبَّهُم اللهُ ومَلاَئِكَتُهُ والصَّالِحُونَ مِنْ عِبَادِه، وَلَهَابَهُم اللهُ، النَّاسُ لِفَضْلِ عِلْمِهِم وشَرَفِه، ولَكِنَّهُم طَلَبُوا بهِ الدُّنيا فَمَقَتَهُمُ اللهُ، وهَانُوا على النَّاس<sup>(۱)</sup>.

- ١٦١ حدَّ ثنا بَكْرُ بنُ خُنيْس، قالَ: حدَّ ثنا بَعْضُ أَصْحَابِنا، عَنْ أبي حَازِمِ المَدَنِيِّ، قالَ: لَو أَنَّ العُلَمَاءَ اسْتَغْنَوا بِعِلْمِهِم لَزَهِدَ أهلُ الدُّنيا في المَدَنِيِّ، قالَ: لَو أَنَّ العُلَمَاءَ التَّبَعُوا أهلَ الدُّنيا، فَلَمَّا رَأَوُا ذَلِكَ زَهَدُوا في عُلْمِهِم، وضَنُّوا بِدُنْيَاهُم (٢٠).
- ١٦٢ حدَّثنا إسمَاعِيلُ بنُ عيَّاش، عَنْ عبد اللهِ بنِ دِينَارِ الشَّامِيِّ (٣)، قالَ: قالَ عِيسَى بنُ مَرْيمَ: بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ، إِنَّ شَرَّكُمْ عَمَلاً لَعَالِمٌ يُحِبُّ الدُّنيا، وَدَّ هُو لَو أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُم كَانُوا مَعَهُ في عَمَلِهِ، مَا أَحَبَّ إلى عَبيدِ الدُّنيا لَو يَجدُونَ [مَعْذِرةً] (٤)، ومَا أَبْعَدَهُم مِنْها لَو يَشْعُرُونَ] (٥).

- ملحوظة: من بعد المعقوفة الثانية إلى النص رقم (١٦٢) جاءت النصوص في الأصل في غير موضعها، وحقّها في هذا الموضع.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه من هذا الطريق، وإنما وقفتُ عليه من قول سفيان بن عُيَنة، رواه البيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٥٤٨) . http://alma

<sup>(</sup>٢) نقل نحوه عن وهب بن منبه، رواه الآجُرِّي في أخلاق العلماء ص ٨٩، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٥٦٠)، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٣/ ٣٨، وذكره المِرِّي في التهذيب ٣١/ ١٤٨، والذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد الشامي الحمصي، وهو ضعيف الحديث، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: (معديا)، ولم أجد لها معنى، وما وضعته هو المناسب للسياق، وهو المتوافق مع مصادر تخريج الخبر.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدُّنيا في كتاب الجوع (١٩١)، وفي كتاب ذم الدُّنيا (٣٦١)، وخيثمة=

# بابٌ فِيمَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (١)

١٦٣ - حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّثنا خُبَيْبٌ، عَنْ حَفْصِ [بنِ] (٢) عَاصِم، قالَ:

الأطرابلسي في حديثه ص١٧١، بإسنادهما إلى إسماعيل به، ورواه من طريق خيثمة: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢٣/٤٧.

وما بين المعقوفتين أي من أول النص رقم (١٦٠) إلى هنا، جاء في غير موضعه، وهو خطأ نشأ عن خلل في ترتيب النسخة.

(١) إن المسلم منهيٌّ أن يتحدَّث بكل ما يسمع، بل عليه أن يتثبت في نقل الأخبار، ولا ينقل خبرا إلاَّ إذا تأكد صدقه، لأن هذا سوف يوقعه في الكذب، وأكثرُ ما يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم حصائدُ ألسنتهم، والصدق في الحديث ونقله من سِيما العقلاء، ولذلك أمر النبي عَيْكُ ألاّ يتحدَّث المرءُ إلاّ بما فيه نفعٌ أو يصمُّت، فقال: (مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ) متفق عليه، ولذلك كان من صفات مرضى القلوب: الإرجافُ والكذب في نقل الأحداث، أو تحريفها أو المبالغة فيها بغيًا وإفسادًا، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [سورة النساء: ٨٣]، قال العلامة عبدالرحمن السعدي في تفسيره ص ١٩٠: (هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردّونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه...).

(٢) جاء في الأصل: (عن)، وهو خطأ، وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطَّاب القُرَشيّ العدوي المدنيّ، وهو تابعي ثقة، له ترجمة في الجرح والتعديل ٣/ ١٨٤، وخبيب هو ابن عبد الرحمن بن أساف، وهو مدنى ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة.

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : كَفَى بِالرَّ جُلِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ (١).

- ١٦٤ حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ [الهَجَرِيِّ](٢)، عَنْ أَبِي الأَحْوَص، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَفَى بِالرَّجُل كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (٣).
- ١٦٥ حدَّثنا شَيْبَانُ، وحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْش، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قالَ: بَحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ زِرِّ بنِ حُبَيْش، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قالَ: بَحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ الْحَدِيثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. (2)

(١) رواه الحاكم في المستدرك ١/٢/١، بإسناده إلى الـمُصَنِّف آدم بن أبي إياس عن شعبة به.

ورواه أحمد في الزُّهد (٢٤٨)، ومسلم في مقدمة الصحيح (٥)، والبَزَّار في الـمُسْنَد ٥/ ٢٠، والبَزَّار في الـمُسْنَد ١٩٥/، والقُضَاعي في مُسْند الشِّهاب ٢/ ٣٠٥، بإسنادهم إلى شعبة به.

وقال البَزَّار: (وهذا الحديث أرسله وَهْب، وأسنده محمد بن جعفر عن شُعبة، عَن خُبَيْب عن حفص، عن أُبي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم)، وهذا الحديث المُسْنَد رواه بهذا الإسناد مسلم (٤)، وأبو داود (٤٩٩٢).

- (٢) جاء في الأصل: (الحجري)، وهو خطأ، وهو إبراهيم بن مسلم الكوفي، وهو ضعيف الحديث جداً، روى له ابن ماجة.
- (٣) رواه علي بن الجعد في الجعديّات ١/ ٩٠١، بإسناده إلى شعبة به، ورواه من طريقه: الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٣٥٧).

ورواه ابن المبارك في الزُّهْد (٣٧٩) (رواية المروزي)، وابن وهب في الجامع (٥٢٣)، وابن أبي شيبة في المُصَنَّف ٥/ ٢٣٧، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ١٠٧، بإسنادهم إلى أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمى به.

وروي عن ابن مسعود مرفوعا، رواه مسلم (٢٦٠٦)، وأحمد في الـمُسْنَد ٦/ ٢٧٣، والبيهقي في السُّنَن ١٠/ ٢٤٦.

- ١٦٦ حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ [الهَجَرِيِّ](١)، عَنِ أبي الأَحْوَص، عَنِ ابنِ مَسْعُود، قالَ: كُنَّا نَعُدُّ اللَّفْظَة في الجَاهِليَّة سِحْراً، وَهِيَ فِيكُم اليومَ القَالَة، قِيلَ وَقالَ، وَكَفَى بالرَّجُلِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (٢).
- ١٦٧ حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ، قالَ: حدَّ ثنا مَعْرُوفُ بنُ خَرَّبُوذٍ، عَنْ أَبِي السَّلاَمُ: الطُّفَيْلِ عَامِر بنِ وَاثِلَةَ، قالَ: قالَ عليُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَيْحَكُمْ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ (٣).
- ١٦٨ حدَّثنا بَقِيَّةُ، عَنِ أَبِي الوَلِيدِ البَجِلِيِّ (١)، عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَائِدٍ
  - (١) جاء في الأصل: (الحجري)، وهو خطأ.
- (٢) رواه الطَّحَّاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٧٠، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٧/ ٩٣، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٧/ ٤٩٣، وإسنادهما إلى إبراهيم الهَجَري به.
- (٣) رواه الخطيب البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٢/ ٤٨١، بإسنادهما إلى عبدالله بن داود الخريبي به.
- ورواه البُخَاري (١٢٧)، والبيهقي في المدخل إلى الشُّنَن الكبرى (١٦٠)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٩١١)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٣١٨)، والسَّمْعاني في أدب الاملاء والاستملاء (١٦٧)، والسَّمْعاني في أدب نخرَّ بُوذ به.
- والأثر ذكره عن الـمُصَنِّف ابن حجر في فتح الباري ١/ ٢٢٥، وقال: (وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: (ودعوا ما ينكرون)، أي: يشتبه عليهم فهمه).
- وذكره العيني في عمدة القاري ٢/ ٤٠٢، وقال: (وَفِي كتاب الْعلم لآدَم بن أبي إِيَاس عَن عبدالله بن دَاوُد عَن مَعْرُوف فِي آخِره).
  - (٤) هو: الوليد بن كامل البجلي الشامي، وهو صدوق يخطئ، روى له أبو داود والنسائي.

الأَزْدِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِيكْرِبٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إذا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلاَ يُحَدِّثُهُمْ بِمَا يَفْزَعُونَ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِم (١).

١٦٩ - حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّ ثنا عبدُ اللهِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ [مَعْمَرِ] (٢) بنِ رَاشِدٍ، عَنِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبْدِ اللهِ بنِ مُسْخُودٍ، قَالَ: مَا زِلْتَ مُحَدِّناً قَوْماً حَدِيثاً لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلاَّ كَانَ مَسْخُودٍ، قَالَ: مَا زِلْتَ مُحَدِّناً قَوْماً حَدِيثاً لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلاَّ كَانَ على بَعْضِهم فِتْنَةً (٣).

• ١٧ - حدَّثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّثنا الوَضِينُ بنُ عَطَاءٍ، قالَ: كَانَ يُقَالُ: حَدِّثِ الوَضِينُ بنُ عَطَاءٍ، قالَ: كَانَ يُقَالُ: حَدِّثِ النَّاسَ بِقَدْرِ عُقُولِهِمْ (٤٠).

(١) رواه ابن أبي عاصم في السنة ١/ ٢٩١، بإسناده إلى الـمُصَنِّف آدم بن أبي إياس عن بقية به، ورواه من طريقه: قوَّام السُّنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة /٣٠١.

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ٨/ ١٣٥، ومُسْند الشاميين ٣/ ٣٨١، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّ جال ٨/ ٣٦٢، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٢٨١، وفي المدخل إلى السُّنن الكبرى (٦١٢)، وأبو موسى المديني في كتاب اللطائف من علوم المعارف (٥٠٥)، بإسنادهم إلى بقية بن الوليد به، وقد زاد بعضهم (نصر بن علقمة) وهو يروى عن ابن عائذ.

- (٢) جاء في الأصل: (معتمر)، وهو خطأ ظاهر، وعبد الله التميمي لم أجده في موضع آخر.
- (٣) رواه مسلم في مقدمة الصحيح ١/١١، والرَّامهُرمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (٨٠٩)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَ الكبرى (٦١١)، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٨٩٢)، بإسنادهم إلى الزهري به.
  - (٤) روي مرفوعا من حديث سعيد بن المُسَيَّب مرسلا، رواه خيثمة في حديثه ص٧٥.

## بابٌ فِيمَنْ يُفْتِي في كُلِّ مَا سُئِلَ (١)

١٧١ - حدَّثنا الـمَسْعُودِيُّ، قالَ: حدَّثنا الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنِ النَّاسَ في كُلِّ مَا سُئِلَ عَنْهُ لَمَجْنُونُّ. ابنِ مَسْعُودٍ، قالَ: إِنَّ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ في كُلِّ مَا سُئِلَ عَنْهُ لَمَجْنُونُّ.

١٧٢ - حدَّ ثنا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قالَ: إِنَّ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ في كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فيهِ لَمَّجْنُونٌ (٢).

١٧٣ - حدَّ ثنا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنِ الأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ، قالَ: إِنَّ مَنْ أَفْتَى فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فيهِ مَجْنُونُ (٣).

١٧٤ - حدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ إسمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ح:

<sup>(</sup>١) كان السلف الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم إذا سُئل أحدهم عن حديث أو فتوى ودًّ أن يكفيه غيره كراهة أن يقول فيخطيء ، وكانوا يعدُّون الذين يتجرأون على الفتيا أقلَّهم علما ، كما كره كذلك كثير من السلف السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، وهو ما يسمى بالفقه الافتراضي ، وهو اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشرعي لما لم يقع بعد من الحوادث والنوازل المقدرة ، ولا يعرف هذا الفقه الافتراضي إلا في نطاق ضيق فيما يسمى بمدرسة أهل الرأي، وكان يتزعم هذه المدرسة الإمام أبو حنيفة رحمه الله وتلامذته ، قال الأستاذ سيِّد قطب رحمه الله في ظلال القرآن ٢/ ٩٨٧: (ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ، فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص، ليكون للسؤال والفتوى جدِّيتهما ، وتمشيهما كذلك مع ذلك المنهج التربوي الرباني) .

<sup>(</sup>٢) رواه علي بن الجعد في الجعديّات (٣٢٠)، والدَّارميّ (١٧٦)، وأبو خيثمة في العلم (١٠)، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ١٨٨، وابن بطَّه في الإبانة الكبرى ٢/ ١٢٥، وابن بطَّه في الإبانة الكبرى (٧٩٨)، وابن وفي كتاب الحيل ص ٦٥، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٧٩٨)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٢١٣)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٤١٦ بإسنادهم إلى سليمان بن مهران الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) لم أجده من هذا الطريق، ومحمد بن سيرين لم يلحق ابن مسعود.

وسُلَيْمَانُ بِنُ حَيَّانَ، عَنْ إسمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قالَ: سُئِلَ أُبِيُّ بِنُ كَعْبِ عَنْ شَيءٍ، فَقَالَ للسَّائِلِ: أَكَانَ كَذَا هَذَا بَعْدُ، فقالَ: لاً، يا ابنَ أَخِي فَأَعْلِمْنِي حَتَّى يَكُونَ (۱).

- ١٧٥ حدَّثنا شَرِيكُ، عَنْ لَيْثِ بِنِ أَبِي [سُلَيْم](٢)، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَتَسْأَلُوا عَنْ مَا لَمْ يَكُنْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَلْعَنُ مَنْ سَأَلُ عَنْ مَا لَمْ يَكُنْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَلْعَنُ مَنْ سَأَلُ عَنْ مَا لَمْ يَكُنْ (٣).
- ١٧٦ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ عَمْرُو بنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُس، قالَ: قالَ عُمْرُ بنُ الخَطَّابِ: أُحَرِّجُ باللهِ على امْرِيءٍ يَسْأَلُ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فإنَّ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهَ عَلَى اللهُ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فإنَّ اللهُ عَلَى اللهَ قَدْ بَيَّنَ فِيمَا هُوَ كَائِنْ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (۱۰۱)، بإسناده إلى إسماعيل به، وهو منقطع، لأنَّ الشعبي لم يدرك أُبيًّا، ولكنه موصول من طريقه عن مسروق عن أُبيّ، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٠٠، والدَّارميّ في السُّنَن (١٥٢)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (٧٦)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٣/ ١٢٠، والآجُرِّي في أخلاق العلماء ص ١٠٦، وابن بطَّه في الإبانة الكبرى ١/ ٨٠٤، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٥٧)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (سليمان)، وهو خطا.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٣٦) من طريق شريك عن ليث به. رواه أبو خيثمة في كتاب العلم (١٤٤)، وابن عبد البَرِّ في الجامع (٢٠٦٧)، بإسنادهما إلى جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر به.

ورواه الدَّارميّ في السُّنَن (١٢٣)، بإسناده إلى حماد بن يزيد عن أبيه عن ابن عمر به. ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٢، بإسناده إلى ابن عمر به. ورواه أبو داود في الزُّهْد (٨٣) بإسناده إلى قبيصة بن جابر عن عمر به.

<sup>(</sup>٤) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (١٢٦)، وعمر بن شبَّة في أخبار المدينة ١/ ٤٠٩، وابن بطُّه=

- ١٧٧ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، قالَ: حدَّ ثنا الصَّلْتُ بنُ رَاشِد (۱)، قالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسَ عَنْ شَيءٍ، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: أَكَانَ هَذا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: اللهُ، فَقُلْتُ: اللهُ، أَفْقَالَ] (١): إِنَّ أَصْحَابَنا أَخْبَرُونَا أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ اللهُ، فَقُلْتُ: اللهُ، [فَقَالَ] (١): إِنَّ أَصْحَابَنا أَخْبَرُونَا أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَسْتَعْجِلُوا البَلاَءَ قَبْلَ نُزُولِهِ، فَيَذْهَبُ بِكُمْ هَاهُنَا قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَسْتَعْجِلُوا البَلاَءَ قَبْلَ نُزُولِهِ، فَيَذْهَبُ بِكُمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، [وَإِنَّكُمْ] (١) إِنْ لَمْ تَعْجِلُوا بالبَلاَءِ قَبْلَ نُزُولِهِ، لَمْ يَنْفَكَ وَهَاهُنَا، [وَإِنَّكُمْ] (١) إِنْ لَمْ تَعْجِلُوا بالبَلاَءِ قَبْلَ نُزُولِهِ، لَمْ يَنْفَكَ اللهُ مُسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهِم مَنْ إِذَا سُئِلَ وُفِّقَ، أَو قَالَ: سُدِّدَ (١).
- ١٧٨ حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلاَنَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ طَاوِقُس، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَل، قالَ: لاَ تَعْجَلُوا [بالبَليَّة] (٥) قَبْلَ نُزُولِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَعْجَلُوا [بَالبَليَّةِ] قَبْلَ نُزُولِهَا، لَمْ يَنْفَكَّ المُسْلِمُونَ مِنْهُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ عَجِلْتُمْ تَشَتَّتَ بِكُمُ الأَمْرُ مَنْ إِذَا قَالَ سُدِّدَ وَ [وُفِّقَ] (٢)، وإنَّكُمْ إِنْ عَجِلْتُمْ تَشَتَّتَ بِكُمُ الأَمْرُ

= في الإبانة الكبرى ١/ ٣٩٥، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٢٩٣)، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٥١)، بإسنادهم إلى عمرو بن دينار به. ورواه أبو خيثمة في كتاب العلم (١٢٥)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٢٩٢)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٢٩٢)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى طاووس عن أبيه عن عمر به، واسناده منقطع لأن طاووسا لم يدرك عمر رضى الله عنه.

- (١) ثقة من أتباع التابعين، ينظر: الجرح والتعديل ٤٣٧/٤
  - (٢) جاء في الأصل: (فقلت)، وهو خطأ مخالف للسياق.
- (٣) في الأصل: (وإياكم)، وهو خطأ مخالف لما في المصادر.
- (٤) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (١٥٥)، والآجُرِّي في أخلاق العلماء ص١٠١، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٢٩٦)، وأبو عمرو الدَّاني في كتاب السُّنَن الواردة في الفتن ٣/ ٧٤١، بإسنادهم إلى حماد به.
  - (٥) جاء في الاصل في هذا الموضع والموضع التالي: (بالبلاية)، وهو خطأ.
    - (٦) في الأصل: (رفق)، وهو مخالف للسياق، ولما جاء في المصادر.

هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وأَشَارَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِه، وَعَنْ شَمِيلِه، وَعَنْ شَمَالِهِ(۱).

- ١٧٩ حدَّ ثنا جَرِيرُ بنُ حَازِم، قالَ: حدَّ ثنا الزُّبَيْرُ بنُ [سَعِيد] (٢) رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم، قالَ: سَمِعْتُ أَشْيَاخَنا يَقُولُونَ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : لَا يَزُالُ في أُمَّتِي مَنْ إِذَا سُئِلَ سُدِّدَ، وَ[وُفِّقَ] (٣)، وأُرْشِدَ، وَهُدِي، لَا يَزَالُ في أُمَّتِي مَنْ إِذَا سُئِلَ سُدِّدَ، وَ[وُفِّقَ] (٣)، وأُرْشِدَ، وَهُدِي، حَتَّى يَتَسَأَلُونَ عَمَّا لَمْ يَنْزِلْ تَبْيِينَهُ، فإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ذَهَبَ بِهِم هَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا،
- ١٨٠ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ أَرْطَأَةَ بِنِ المُنْذِرِ، قالَ: حدَّ ثنا أبو عَوْنِ الأَنْصَارِيُّ (٥)، أَنْ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ شَيءٍ فَأَفْتَاهُ، فَقَالَ السَّائِلُ: فَإِنِّي أَخَافُ بعدَ اليَوْم كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لَهُ المَسْئُولُ: إِنِّي فَقَالَ السَّائِلُ: فَإِنِّي أَخَافُ بعدَ اليَوْم كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لَهُ المَسْئُولُ: إِنِّي فَقَالَ السَّائِلُ: فَإِنِّي أَخَافُ بعدَ اليَوْم بَفِتْنَةٍ عَاجِلَةٍ، مَخَافَة فِتْنَةٍ تَجِيءُ بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>۱) رواه إسحاق بن راهويه في المُسْنَد كما في المطالب العالية ٢١/ ٥٠٥، وأبو داود في المراسيل (٥١)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ١٦٧، وابن عبدالبَرِّ في الجامع (٥٥)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٢٢ بإسنادهم إلى سليمان بن حيان الأحمر عن ابن عجلان عن طاووس به رفعه، وطاووس لم يدرك معاذا.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (سعد، عن رجل من بني هاشم)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وتنظر ترجمة الزبير في: تهذيب الكمال ٧/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: (رفق)، وهو خطأ مخالف للسياق.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٤٧، وقال: (وروى الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم أنه قال: سمعت الزبير بن سعيد رجلا من بني هاشم، فذكره...)، وذكره أيضا ابن حجر في فتح الباري ٢٦٧/١٣، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن أبي عبد الله الأنصاري الشامي الأعور، روى له النسائي.

# بابٌ فِيمَنْ يُفْتِيَ بِرَأْيِهِ، أَوْ يُسْئَلُ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ (١)

١٨١ - حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِيِّ، قالَ: قالَ أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الجُرَيْرِيِّ، قالَ: قالَ أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ للحَسَنِ البَصْرِيِّ: يا أَبا سَعِيدٍ، أَرَأَيْتَ هَذا

(١) لا شكَّ في خطر من يتجرّأ على الفتيا بغير علم، وإذا أقحم المسلم نفسه في الإفتاء فينبغي أن يطيل النظر والفكر، ولا يتسرع في الإجابة، لأن من أفتى وهو لم يتأهّل فهو آثم عاص، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَئُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالً وَهَاذَا حُرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهِ مَتَاتُعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [سورة النحل: ١١٦-١١٧] وإذا لم يعرف الجواب في المسائل المشكلة التي لم يتبين فيها وجه الصواب، أو لم يحضره الدليل، فليتوقف عن الفتيا، ويسعه ما وسع غيره من أهل العلم، بل الجهابذة من العلماء الذين كانوا يتوقفون في المسائل التي لا يحضرهم الدليل، ويقولون: لا أدري، فإن نصف العلم لا أدري، قال ابن القيِّم في مقدمة كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٨-٩ تحت فصل ما يشترط فيمن يوقّع عن الله ورسوله: (ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يُبلِّغ، والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلاَّ لمن اتَّصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يُبلُغ صادقًا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضى السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلّ الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيّات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعُدَّ له عُدَّته، وأن يتأهَّب له أُهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإنَّ الله ناصره وهاديه، وكيف هو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، فقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاَّةِ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ ﴾ [سورة النساء: ١٢٧]، وكفي بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة، إذ يقول في كتابه: ﴿ يَسۡتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُم فِي ٱلۡكَلَدَ ﴾ [سورة النساء: ١٧٦]، وليعلم المفتى عمَّن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بين يدي الله)، وينظر: كتاب أدب الفتوى وشروط المفتى لابن الصلاح.

الذي تُفْتِي فِيهِ أَشَيءٌ سَمِعْتَ فِيهِ، أَو شَيءٌ تَقُولُ فيهِ بِرَأْيِكَ؟ قالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ أُفْتِي فِيهِ بِرَأْي، وَرَأْي أَفْضَلُ لَهُمْ مِنْ رَأْيِهِم لاَنْفُسِهِمْ، وَمَا كُلُّ مَا نُفْتِي بِهِ سَمِعْنَاهُ (١).

١٨٢ – حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِر، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بِنَ الشَّعْبِيِّ، قالَ: لَمُ؟ قالَ: أَخَافُ الأَجْدَعِ يَقُولُ: لاَ أَقِيسُ شَيْئاً بِشَيءٍ أَبَداً، قُلْتُ لَهُ: لِمَ؟ قالَ: أَخَافُ أَنْ تَزِلَّ قَدَمِي (٢).

١٨٣ - حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، قالَ: حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبِدِ اللهِ الكِنَانِيُّ، عَمَّنْ حَدَّ ثَهُ عَنْ عَدِ اللهِ الكِنَانِيُّ، عَمَّنْ حَدَّ ثَهُ عَنْ عليِّ بِنِ أَبِي طَالِبِ: خَمْسُ لَوْ سَافَرَ فِيهِنَّ رَجُلٌ إلى اليَمَنِ عَنْ عليِّ بِنِ أَبِي طَالِبِ: خَمْسُ لَوْ سَافَرَ فِيهِنَّ رَجُلٌ إلاَّ رَبَّهُ، وَلاَ يَخْشَى إلاَّ [لَكَانَتْ] (٣) عِوضاً مِنْ سَفَرِهِ: لاَ يَخَافُ عَبْدٌ إلاَّ رَبَّهُ، وَلاَ يَخْشَى إلاَّ

(١) رواه ابن سعد في الطبقات ٧/ ١٦٥، بإسناده إلى حماد بن سلمة به، وذكره المِزِّي في التهذيب ١٠٨، والذَّهَبِيِّ في تاريخ الإسلام ٣/ ٢٥.

(٢) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٣/ ١١١، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٤٨٩)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٠١٨ و٢٠١٨) بإسنادهم إلى جابر بن يزيد الجعفي به.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١٩/ ٢٢٣، بإسناده عن جابر الجعفي عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به http://almajles.go

وذم القياس الوارد في الأثر المراد به القياس الفاسد، وهو القياس على غير أصل فيكون باطلا لمصادمته النصَّ، قال ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٨٩٣: (وأما القياس على الأصول، والحكم للشيء بحكم نظيره، فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف، بل كلُّ من روي عنه ذمَّ القياس قد وُجد له القياس الصحيح منصوصًا لا يدفع هذا إلاَّ جاهل أو متجاهل مخالف للسَّلف في الأحكام)، وقد تحدَّثتُ عن القياس الفاسد والصحيح في حاشية كتاب الرقائق لابن المبارك في (باب في كراهية الرأي) ص٤٣٩، وفي المبحث الذي عقدته عن مذهب ابن المبارك الفقهي ص٣٣.

(٣) في الأصل: (لكان)، وهو مخالف للسياق.

ذَنْبَهُ، وَلاَ يَسْتَحِي مَنْ لاَ يَعْلَمْ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَحِي مَنْ [يَعْلَمُ](١) إِذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: لاَ أَعْلَمُ، وَالصَّبْرُ مِنَ الدِّينِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسُ مَنَ الجَسَدُ (٣). الجَسَدِ، إِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ تَوِيَ (١) الجَسَدُ (٣).

١٨٤ - حدَّ ثنا المَسْعُودِيُّ، عَنْ عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْر، عَنْ زِيَادِ بنِ أَبِي سُفْيَانَ (١)، أَنَّهُ قَالَ: احْفَظُوا عَنِّي اثْنَتَيْنِ: لاَ يَخْشِينَّ عَبْدُ إلاَّ رَبَّهُ، وَلاَ يَخَافَنَّ إلاَّ ذَنْبَهُ، وَأُخْرَتَيْنِ فَاحْفَظُوهُمَا: لاَ يَسْتَحِي الرَّجُلُ إِذَا سُئلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: لاَ أَعْلَمُ، وَلاَ يَسْتَحِي الذي لا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: لاَ أَعْلَمُ، وَلاَ يَسْتَحِي الذي لا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ عَلَيْكُمْ بالصَّبْرِ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ حَتَّى يَتَعَلَّمَ، وأُخْرَى فَاحْفَظُوهَا: عَلَيْكُمْ بالصَّبْرِ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الجَسَدِ.

١٨٥ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، قالَ: حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، قالَ:

(١) في الأصل: (لا يعلم)، وهو مخالف لما في المصادر.

(٢) التوي: الهلال، ينظر: لسان العرب ١/ ٥٥٪.

(٣) رواه البيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٧٩٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨/٤٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨/٤٢

ورواه معمر في الجامع ١١/ ٤٦٩، وابن أبي شيبة في المُصَنَّف ١٣/ ٢٨٣، وابن أبي عمر العَدَني في كتاب الإيمان (١٩)، والجوهري في مُسْند الموطأ (١٩)، والدِّينُوري في المجالسة ٢/ ١٨٧، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٧/ ١٢٤، وأبو الحسن الحمامي في المجالسة ٢/ ١٨٧، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق ٣/ ١٤٤١، وقوّام السنة في التَّرْغيب والتَّرْهيب ٢/ ٢٩٤، والقاضي عياض في الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ٢١٤ بإسنادهم إلى على رضي الله عنه.

(٤) هو: زياد بن أبي سفيان الأمير، ويقال: زياد بن أبيه، وزياد بن سمية - وهي أمُّه - كان مع أمير المؤمنين عليِّ رضي الله عنه، وولاَّه على فلسطين، كما ولاَّه إقليم فارس، فلما قتل عليّ استلحقه معاوية، وولاَّه العراق فاشتدّ على شيعة عليِّ بها، وقد أصيب بالجُذَام في يده، ثم توفي سنة (٥٣)، ينظر: سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٩٤.

سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: مَا أُبَالِي سُئِلْتُ عمَّا أَعْلَمُ، أو عمَّا لاَ أَعْلَمُ، [أَقُولُ: لاَ أَعْلَمُ، لَمْ [أَسْتَح](١) أَنْ أَقُولَ: لاَ أَعْلَمُ. لَمْ [أَسْتَح](١) أَنْ أَقُولَ: لاَ أَعْلَمُ.

- ١٨٦ حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، إِنَّ الرَّجُلَ يَسْأَلُنِي عَنِ الشَّيءِ، يَقُولُ: أَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئاً؟ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: اللهُ أَعْلَمُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي أَعْرِفُه، فَأَقُولُ لَهُ: لاً.
- ١٨٧ حدَّ ثنا شَرِيكُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِم بنِ صَبِيحٍ، عَنْ مَسْلُم مَسْ وَقِ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمُ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ فَلْيَقُلْ بِعِلْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهُ قَالَ لِنَبِيِّهُ: ﴿ قُلُ مَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيِّهُ: ﴿ قُلُ مَا أَنْ مِنَ الْعَلَمُ فَا اللهِ اللهِ قَالَ لِنَبِيِّهُ: هَا قَالَ لِنَبِيِّهُ: ﴿ قُلُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل
- ١٨٨ حدَّ ثنا إسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشِ، قالَ: حدَّ ثنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: حدَّ ثنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: لاَ أَعْلَمُ، قالَ: لاَ أَعْلَمُ، قالَ: لاَ أَعْلَمُ، فقالَ: لاَ أَعْلَمُ، فقالَ لَهُ رَجُلُّ: يا أَبا عَبْدُ الرَّحمنِ، أَتَقُولُ لاَ أَعْلَمُ؟ فقالَ: نَعَمْ، أَقُولُ لَعَالَ لَهُ رَجُلُّ: يا أَبا عَبْدُ الرَّحمنِ، أَتَقُولُ لاَ أَعْلَمُ فقالَ: نَعَمْ، أَقُولُ لِمَا لاَ أَعْلَمُ: لاَ أَعْلَمُ، نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: لاَ أَعْلَمُ (٤).

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: (تقول)، وهو مخالف للسياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أستحي)، وهو خطا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدَّارميّ في السُّنَن (١٧٩)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (٦٧)، والبيهقي في المدخل (٧٩٧)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١١٠٥)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم (١٥٥٦)، بإسنادهم إلى سليمان بن مهران الأعمش به.

<sup>(</sup>٤) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (١٨٥)، بإسناده إلى هشام به.

- ١٨٩ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، قالَ: حدَّ ثنا عليُّ بنُ أَي طَلْحَةَ، أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ شُئِلَ عَنْ شَيءٍ، فقالَ: لاَ أَعْلَمُ، فَلَمَّا أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ شُئِلَ عَنْ شَيءٍ، فقالَ: لاَ أَعْلَمُ، فَلَمَّا انْ عُمَرَ ضَمَّا لاَ يَدْرِي، انْ عُمَرَ فَا قالَ ابنُ عُمَرَ: سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَمَّا لاَ يَدْرِي، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي، مَا أَحْسنُ مَا قالَ ابنُ عُمَرَ(۱).
- ١٩ حدَّ ثنا حِبَّانُ بنُ عليٍّ، قالَ: حدَّ ثنا عَطَاءُ بنُ السَّائِب، عَنْ مَيْسَرَةً (٢)، قالَ: خَرَجَ عليُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُو يَمْسَحُ بِيَدِه علَى بَطْنِهِ، وَهُو يَمْسَحُ بِيَدِه علَى بَطْنِهِ، وَهُو يَمُسَحُ بِيَدِه علَى بَطْنِهِ، وَهُو يَمُسَحُ بِيَدِه علَى بَطْنِهِ، وَهُو يَقُولُ: يَا بَرْدَهَا على الفُؤَادِ، فَقَالُوا: وَمَا ذَاكَ يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ وَهُو يَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ (٣). قالَ: إذا سُئِلَ الرَّجُلُ عَنِ الشَّيِءِ لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللهُ أَعْلَمُ (٣).
- ١٩١ حدَّ ثنا إسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ تَمِيم بنِ عَطِيَّةَ العَنْسِيِّ، قالَ: أَكْثَرُ مَاكُنْتُ أَسْمَعُ مَكْحُولاً [يُسْأَلُ](\*) عَنَ الشَّيءِ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي (٥).
- (١) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (١٨٧)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٩٣، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١١٠٨)، بإسنادهم إلى نافع عن ابن عمر به. ورواه ابن الجوزي في تعظيم الفتيا (٢٤ و٢٥) من طرق أخرى.
- (٢) هو: ميسرة بن يعقوب أبو جميلة الطَّهوي الكوفي، كان صاحب راية عليٍّ، روى له http://almayles.gov.bn
- (٣) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (١٨٢)، والآجُرِّي في أخلاق العلماء ص ١١، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٤/ ٣٢٣، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١١٠٧)، وابن الجوزي في تعظيم الفتيا (٢٣)، بإسنادهم إلى عطاء بن السائب عن أبي البخترى سعيد بن فيروز عن على به.
  - (٤) جاء في الأصل: (لا يسأل)، وهو خطأ مخالف للسياق.
- (٥) رواه أَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ١٧٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٨/٦٠ بإسناده إلى إسماعيل بن عيَّاش به، وذكره الذَّهبيّ في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٦١.

## بابُ مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ شَابّاً، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ شَيْخاً(١)

١٩٢ - حدَّ ثنا إسماعِيلُ بنُ عيَّاشٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بنِ رَافِع، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاقِ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً وَهُوَ شَابُّ كَانَ [كَوَشْم](٢) في حَجَرَة، وَمَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً وَهُوَ شَابُّ كَانَ [كَوَشْم](٢) في حَجَرَة، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ بعدَ أَنْ يَدْخُلَ في السِّنِّ كَانَ كَالْكِتَابَةِ علَى ظَهْرِ الْمَاءِ (٣).

(١) إِنَّ من أَجَلِّ نِعَم الله تعالى على الإنسان أن يوفِّقه لطلب العلم في الصِّغر، فإنَّ الصغير أفرغ قلبا ووقتا من الكبير، فيرسخ في نفسه ما يتلقَّاه من العلم ولا ينساه، فيكون أقدر على الحفظ، كما أنَّ تعلم العلوم الشرعية لابدَّ له من طول المدة، نظراً لتشعّبها وطولها، فكان التعلُّم في الصِّغر أعون على الإلمام بهذه العلوم بتفصيلاتها، التي يعسر الإلمام بها إذا ما تعلُّم في الكِبَر، وهناك أمر آخر في فضل تعلُّم العلم في الصغر وهو أنَّ الشابِّ إذا تُقِف العلم من أول الأمر صار العلم كالسجيَّة له والطبيعة له، وصار كأنه غريزة فيشبُّ عليه، وكما يقال في الأمثال: من شبُّ على شيء شاب عليه، فمن أسعد شبابه وأسعد حياته بتقوى الله، سلَّمه الله حتى يلقاه وهو راض عنه، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلُنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [سورة العنكبوت: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَكُهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [سورة محمد: ١٧]، وعقد الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، فصلا مهما في فضل تعليم الصبي قال في مقدمته ٣/ ٧٢: ( والصبيان أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة، خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عوِّد الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه، وكل معلم له ومؤدِّب، وإن عوِّد الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك، وكان الوزر في رقبة القيِّم عليه والوالى له...)، وقد ذكر كثير من العلماء أهمية تعليم الصبي العلم منذ صغره وطريقة التعليم وآدابه، وألف محمد بن سحنون كتابا بعنوان (آداب المعلمين)، وكذا الإمام أبو الحسن القابسي المالكي كتابا بعنوان (الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين)، وهما مطبوعان في تونس، وألف أبو هلال العسكري كتابا بعنوان (الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه) وهو مطبوع.

(٢) في الأصل: (كوشي)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، رواه البيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبري (٦٤١)، بإسناده إلى=

### بابُ مَنْ يُكْثِر السُّؤَالَ (١)

١٩٣ - حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قالَ: إِنَّكُم أَلاَّ تَسْأَلُوا عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تُسْأَلُونَ عَنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيهُ بعدَ لَكُمْ [مِنْ أَنْ يَأْتِيهُ بعدَ كُم الأَمْرَ بِجَهْلٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيهُ بعدَ عِلْم "".

١٩٤ - حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ المُجَالِدِ بنِ سَعِيد، قالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ أَسْلَاتُ، فقالَ: وَدِدتُ أَنْ لَم أَشْيَاءَ، فقالَ: وَدِدتُ أَنْ لَم

=إسماعيل به، وقال: (هذا منقطع).

ورواه القاضي عياض في الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ٦٦ من طريق ابن وهب عن إسماعيل بن رافع به.

ورواه ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٤٨١) من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به مرفوعاً، وإسناده ضعيف.

(۱) جعل الشرع آدابا كثيرة للسؤال، حيث كره الإكثار منه فيما لا يعود بفائدة على المسلم، وفيما يؤدي إلى التعنت والتكلّف ونحو ذلك، كما أرشد الشرع إلى اجتناب المسائل التي يحصل بها ضيق وحرج على المسلمين أو أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك البحث عن حقيقتها، وعما لم يثبت فيه دليل صحيح كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدة هذه الأمة، إلى غير ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل، ويوقع التعمق فيه في الشك والحيرة، أما إذا كان السؤال على وجه التعلم لما يحتاج إليه من أمر الدّين أو الدُّنيا، فذلك جائز، بل مأمور به، لقوله تعالى: ﴿ فَسَعَلُوا أَهَلَ الذِّكِرِ العلم ص٢٣. العلم ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في موضع آخر.

#### أُسْأَلْ عَنْ شَيءٍ (١).

- ١٩٥ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَن إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، قالَ: قالَ قالَ الشَّعْبِيُّ: كَمْ تَسْأَلُ؟ فقلتُ: أَسْأَلُ عَمَّا سَأَلْتَ، فقالَ: وَدِدتُ أَنِّي لَمْ أَسْأَلُ قَطُّ (٢).
- ١٩٦ حدَّ ثنا حِبَّانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِ وِ بِنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ (٣)، قالَ: اصْطَحَبَ سَلْمَانُ وَرَجُلُ مِنْ بَنِي عَبْسِ فأتيا دِجْلَة، فَنَزَلَ الْعَبْسِيُّ فَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا، فقالَ لَهُ سَلْمَانُ: يَا أَخَا بَنِي عَبْسٍ، مَا تَرَى شُرْبَتَكَ نَقَصَتْ مِنْ مَائِهَا؟ قالَ العَبْسِيُّ: ومَا [أَرَى] (١) شُرْبَتِي تَرَى شُرْبَتِي نَمَائِهَا، قالَ لَهُ سَلْمَانُ: فَكَذَلِكَ العِلْمُ لاَ يَفْنَى، فاطْلُبْ نَقَصَتْ مِنْ مَائِها، قالَ لَهُ سَلْمَانُ: فَكَذَلِكَ العِلْمُ لاَ يَفْنَى، فاطْلُبْ مِنَ العِلْم مَا يَنْفَعُكَ (٥).
- (١) رواه أحمد في العلل (٤٩١)، و(١١٥٧)، رواية عبد الله، بإسناده إلى شعبة عن مجالد ابن سعيد قَالَ: سمعت الشّعبيّ يَقُول لإسماعيل بن أبي خَالِد: (مَا لَك تَسْأَل عَن هَذَا؟ مَا لَك ضَيْعَة؟ قَالَ: أَسْأَل كَمَا سَأَلت، قَالَ الشّعبيّ: وددت أُنِّي لَم أَسْأَل عَن شَيْء من هَذَا)، وذكره الدَّارميّ في كتاب النقض ص ٢٥٧، وعقَّب عليه بقوله: (أَيْ لَمَّا أَنَّ الَّذي سَأَلْتُ عنه صَارَ عَلَيَّ حُجّةً).
- (۲) رواه الدوري في التاريخ (٣١٩٢) عن يحيى عن أبي خالد سليمان بن حيّان الأحمر، عَن إسماعيل، قال: سألت الشّعبيّ، فقال: (والله لوددت أنّي لم أسأل عن شيْء قطّ، وما أُبالي عمّا أعلم أو عمّا لا أعلم)، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٣٦٧ بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد به.
  - (٣) هو: سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي، وهو تابعي ثقة، روى له الستة.
    - (٤) جاء في الأصل: ترى، وهو خطا، والصواب ما أثبته.
- (٥) رواه ابن المبارك في الرقائق (١٠١٠)، وأبو داود الطيالسي في الـمُسْنَد (٢٥٧)، وعلى بن الجعد في الجعديَّات ١٨٢١، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٧/ ١٢٢،=

- ١٩٧ حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، عَنْ رَجَاءَ بنِ أبي سَلَمَةَ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بنَ أبي لَبَابَةَ (١) يَقُولُ: وَدِدتُ أَنْ أَحْظَى مِنْ هَذَا الزَّمَانِ أَنْ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ، يَتَكَاثَرُونَ بالـمَسَائِلِ كَمَا يَتَكَاثَرُ أَسْأَلُهُمْ عَنْ شَيءٍ، يَتَكَاثَرُونَ بالـمَسَائِلِ كَمَا يَتَكَاثَرُ أَصْحَابُ الدَّرَاهِمِ (١).
- ١٩٨ حدَّثنا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي الحَجَّاجِ المَهْرِيِّ (٣)، عَنْ يُونْسَ بِنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنْ النُّهُورِيِّ، قالَ: العِلْمُ خِزَائِنُ، وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَالُ(٤).

= والحارث في المسند كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٢/ ٩٩٥، وابن أبي الدُّنيا في كتاب الأشراف (٤٥٣)، والآجري في فضل طلب العلم (٢٧)، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ١٩٩١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٣٣، بإسنادهم إلى شعبة عن عمرو بن مرة به.

ورواه وأحمد في الزُّهْد ص ٢٧، وهنَّاد في الزُّهْد ٢/ ٣٨٠، وأبو خيثمة في كتاب العلم (٥٨)، والطبراني في المعجم الكبير ٦/ ٢٦٥ بإسنادهم إلى أبي البختري سعيد بن فيروز الطائي به.

- (١) هو: عبده بن أبي لبابة أبو القاسم الأسدي الكوفي ثم الدمشقي، أحد الأئمة الأعلام، وهو تابعي ثقة، روى حديثه الستة إلا أبا داود، مات سنة (١٢٧).
- (٢) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٣/ ١٦٩، وأبو زرعة الدمشقي في التاريخ ١ / ١٩٥٥، أبو نُعَيم في حلية الأولياء ٦/ ١١٤، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٤٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨٧/ ٣٨، بإسنادهم إلى ضمرة ابن ربيعة به، وذكره المِزِّي في تهذيب الكمال ١٨/ ٢٥، والذَّهَبيِّ في سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٣٠.
  - (٣) هو: رشدين بن سعد، وهو ضعيف الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه.
- (٤) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٥٦٦)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ١٣٤، و١٤) ووابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٢/ ٢٥٠، و٢٥٣، وأَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٣٦٢، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٢٩)، وابن عبد البَرِّ في=

- ١٩٩ حدَّ ثنا إسْمَاعيلُ بنُ عيَّاش، قالَ: حدَّ ثنا الوَلِيدُ بنُ عبَّادِ الأَزْدِيُّ (۱)، عَنِ السَّهِ بنِ عَنِ الحَسنِ بنِ النَّعْمَانِ الْكِنْدِيِّ (۲)، عَنْ [عُرْوَةَ] (۳)، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قالَ: أَكْثِرُوا العِلْم، ولاَ تَضَعُوهُ إلاَّ في أَهْلِهِ، فَإِنَّ وَضْعَ العِلْم في غَيْرِ أَهْلِهِ، كَقَاذِفِ اللَّوْلُؤِ إلى الخَنَازِيرِ (١٤).
- • ٢ حدَّثنا أبو مَعْشَرِ، عَنْ سَعِيدِ الـمَقْبُرِيِّ، قالَ: كَانَ يُقَالُ: مَنْ أَعْرَضَ الزَّبَرْ جَدَ على الخَنَازِيرِ. الحِكْمَةَ على عَيْرِ أَهْلِهِا فَهُو كَمَنْ أَعْرَضَ الزَّبَرْ جَدَ على الخَنَازِيرِ.

= جامع بيان العلم وفضله (٥٣٥)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٦٩٤)، وابن الطُّيُّوري في الطُّيُّوريات (١١٨٢) بإسنادهم إلى يونس به.

(۱) الوليد: شيخ يروي عنه إسماعيل بن عيَّاش، وهو مجهول، ويروي عن رواة غير معروفين، ينظر: لسان الميزان ٦/ ٢٢٣، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٥٥١.

(٢) كذا جاء في الأصل، ولم أجده في موضع آخر، وجاء في كتاب المحدث الفاصل: (١) كذا جاء في الأصل، ولم أعرفه أيضاً.

(٣) في الأصل: (العربي)، وهو خطأ، والتصويب من المحدث الفاصل، وعروة هو ابن الزبير فيما يبدو، وروايته عن ابن مسعود منقطعة.

(٤) رواه الرَّامَهُرْمُزِي في المحدث الفاصل (٠٠٨)، بإسناده إلى إسماعيل بن عيَّاش به. وروي مرفوعاً من حديث أنس، رواه ابن ماجه (٢٢٤)، وحمزة السَّهمي في تاريخ جُرْجَان (٥٥٥)، وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث ٢/ ٤٩٢، والخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٣٥٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ١٤١، وإسناده ضعيف جداً.

ونقل هذا القول أيضاً عن عيسى بن مريم عليه السلام، رواه الخلال في كتاب الأخلاق، كما في كتاب الأجلاق، كما في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح ٢/ ١٠٩، والدِّيْنُوَري في المجالسة وجواهر العلم ٢/ ١٨٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ٥٩.

والزبر جد: حجر كريم يشبه الزمرد، وهو ذو ألوان كثيرة، وهو معرَّب، ينظر المعجم الوسيط ١/ ٣٨٨.

## بابُ وَضْع العِلْم في غَيْر أَهْلِهِ وَمَنْعِه أَهْلَهُ(١)

٢٠١ حدَّ ثنا أبو المِقْدَامِ (٢)، قَالَ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ القُّرَظِيُّ، قَالَ: حدَّ ثنا أبنُ عبَّاس، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: إنَّ عِيسَى بنَ مَرْيمَ قَامَ في قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، لاَ تَكَلَّمُوا بِالحِكْمَةِ عندَ الجُهَّالِ في قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، لاَ تَكَلَّمُوا بِالحِكْمَةِ عندَ الجُهَّالِ فَي قَوْمِهِ، ولاَ تَظْلِمُوا، ولاَ تَظْلِمُوهَا، ولاَ تَظْلِمُوا، ولاَ تَكَافِؤُا ظَالِماً بِظُلْمِهِ فَيَبْطُلُ فَضْلُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ (٣).

٢٠٢ حدَّثنا عِيسَى بنُ [مَيْمُونَ (٤)، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ، عَنِ ابنِ

<sup>(</sup>۱) من الآداب في نشر العلم أن لا يضعه في غير أهله، كما أنه لا يمنعه لمن هو أهل له، وقد فصّل في هذا الماوردي في كتاب أدب الدُّنيا والدين ص ٨٠ تفصيلا حسنا فقال ما ملخصه: (إن كان الباعث للطلب دينيا وجب على الشيخ إسعافه، وإن لم يكن، فإن كان مباحا، كرجل دعاه طلب العلم إلى حب النباهة وطلب الرياسة، فهو قريب مما قبله، لأن العلم يعطفه على الدين في ثاني الحال، وإن كان الداعي محظورا، كرجل دعاه طلب العلم إلى شر كامن يريد أن يستعمله في شبه دينية، وحيل فقهية لا يجد أهل السلامة منها مخلصا، ولا عنها مدفعا، فينبغي للشيخ أن يمنعه من طلبته، ويصر فه عن بغيته، ولا يعينه على إمضاء مكره وإعمال شره...)، وقد تقدم في أول الكتاب بعض الأبواب في ذم تعلم العلم لأجل المباهاة والرئاسة ص ٥ و ما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو: هشام بن زياد المدني.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، رواه أحمد في الزُّهد (١٧١٤)، وعبد بن حميد، كما في المنتخب (٢٧٥)، والحارث، كما في بغية الباحث (١٧٠٠)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٤٠، وأبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات (٢٠٠٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٧٠، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢١٨، وقوام السنة في الترغيب والترهيب ١ ٣٨١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥/ ١٣٢، بإسنادهم إلى أبي المقدام به.

<sup>(</sup>٤) ملحوظة: من أول هذا النص إلى نهاية هذا الباب جاء في الأصل في موضع آخر،=

عَبَّاس، قَالَ: قَامَ عِيسَى بنُ مَرْيَمَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فقالَ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فقالَ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، لاَ تَكَلَّمُوا بالحِكْمَةِ عِنْدَ الجُهَّالِ فَتَظْلِمُوهَا، ولاَ تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ، ولاَ تُعَاقِبُوا الذِينَ يَظْلِمُونَكُمْ فَيَبْطُلُ فَضْلُكُمْ.

- ٢٠٢ حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحِ، أَنَّ أَبِا [فَرْوَةَ] (١) حَدَّثَهُ، أَنَّ عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَمْنَعِ العِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأْثُمَ، وَلاَ تَنْشُرْهُ عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَمْنَعِ العِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأْثُمَ، وَلاَ تَنْشُرْهُ عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَمْنَعِ العِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ، و[كُنْ] (٢) طبيباً رَفِيقاً، [يَضَعُ] (٣) دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُ (٤).
- ٢٠٤ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بَنُ عَيَّاش، عَنْ حَرِيزِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ سُمَيْرِ (٥)، عَنْ كَثِيرِ بِنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ (١)، قالَ: لاَ تَمْنَع العِلْمَ مِنْ شُمَيْرِ (٥)، عَنْ كَثِيرِ بِنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ (١)، قالَ: لاَ تَمْنَع العِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ، وَلاَ تُحَدِّثُ بِالحِكْمَةِ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ، وَلاَ تُحَدِّثُ بِالحِكْمَةِ

- بسبب خطأ في الترتيب، وحقه في هذا الموضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في الأصل: (قرة)، وهو خطأ، وأبو فروة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٢٥، وقال: (أبو فروة، روى عن عائشة... روى عنه معاوية بن صالح، سمعت أبي يقول ذلك).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: (وكان)، وهو مخالف للسياق، ولما جاء في المصادر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من المصادر.

<sup>(</sup>٤) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٣٩١)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٢/ ٢٣١، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم (٦٩٧)، بإسنادهم إلى معاوية بن صالح به. ورواه من طريق الدَّارميّ: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ٥٩ ٤.

<sup>(</sup>٥) هو: سليمان بن سمير، ويقال: سلمان، وهو ثقة من أتباع التابعين، روى له البُخَاري في الأدب المفرد، كما في تهذيب الكمال ١١/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو شجرة، ويقال: أبو القاسم الحمصي، وهو تابعي ثقة، روى له الأربعة في السنن، ويقال: إنه أدرك سبعين بدريًّا.

عِنْدَ الجُهَّالِ فَيُكَذِّبُوكَ، ولاَ تُحَدِّثُ بِالبَاطِلِ فَيَمْقُتُوكَ، إِنَّ عَلَيْكَ في عِنْدَ الجُهَّالِ فَيَمْقُتُوكَ، إِنَّ عَلَيْكَ في عِلْمِكَ حَقًا (١).

٥٠٠ - حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، قَالَ: [حدَّثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ] (٢)، قالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ قَالَ: حَدِّثْ حَدِيثَكَ مَنْ يَشْتَهِيهِ، فَإِنَّكَ تَحْفَظُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَأَنَّهُ إِمَامٌ] (٣).

16,35.0 7 (5) Viz-

- (۱) رواه أحمد في الزُّهْد (۲۲۸۹)، والدَّارميّ في السُّنَن (۳۹۰)، والرَّامهرمزي في المحدث الفاصل (۲۰۸)، وابن منده في مجلس من أماليه (۱۸۶)، والبيهقي في شُعَب الإيمان ۲/ ۲۸۰، وفي المدخل إلى السُّنَن الكبرى (۲۱۸)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۷۹۰)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ۱/ ۲۵۲، وابن عساكر في تاريخ دمشق ۵۰/ ۵۹، وابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب ۲/ ۲۷۰۱، بإسنادهم إلى حريز بن عثمان به.
- (٢) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد استدركته من سنن الدَّارميّ، وأبو عبد الله الشقري اسمه سلمة بن تمام، وهو ثقة روى له النسائي.
- (٣) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٦٣٠)، وابن عذي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٤/ ٣٦٢، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٨٨٦)، بإسنادهم إلى حماد بن زيد به.
- ورواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٨٦ بإسناده إلى إبراهيم النَّخَعي بلفظ: (إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا، فَحَدِّثْ حِينَ تَسْمَعُهُ وَلَوْ أَنْ تُحَدِّثَ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ، وَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْكِتَابِ فِي صَدْرِكَ)، ورواه من طريقه: ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم (٦٣٠).

ملحوظة: من أول النص رقم (٢٠٢) إلى هنا جاء في موضع آخر في أصل النسخة بسبب خطأ في ترتيبها، وحقه في هذا الموضع.

# بابْ فِيمَنْ يُعْجَبُ بِعِلْمِهِ(١)

٢٠١ - حدَّ ثنا سُلَيمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بنِ صَبِيحٍ، عَنْ مُسْلِم بنِ صَبِيحٍ، عَنْ مَسْرُ وقِ بنِ الأَجْدَعِ، قالَ: بَحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَخْشَى الله، وَبِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ (٢).

(١) لقد أدرك السلف بأن العُجب مهلك لصاحبه ، فإنه يورث الكبر، ويستعظم صاحبها عبادة الله عزَّ وجلَّ، ويمنّ على الله تعالى بفعلها ، وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والهداية، قال ابن حزم في كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس ص٦٦ : (من امتحن بالعجب فليفكر فِي عيوبه ، فَإِن أُعجب بفضائله فليفتش مَا فِيهِ من الْأَخْلاق الدنيئة، فَإِن خفيت عَلَيْهِ عيوبه جملةً حَتَّى يظنَّ أَنه لَا عيب فِيهِ فَليعلم أَن مصيبته إِلَى الْأَبِدَ، وَأَنه أتمّ النَّاس نقصاً، وأعظمهم عيوباً، وأضعفهم تمييزاً ، وَأُول ذَلِك أنه ضَعِيف الْعقل جَاهِل ، وَلَا عيب أَشدُّ من هذِّين)، وقال الذَّهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٩٣: (علامة المخلص الذي قد يحب شهرة، ولا يشعر بها، أنه إذا عوتب في ذلك، لا يَحْرد ولا يبرِّئ نفسه، بل يعترف، ويقول: رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه ، لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن)، وقال ابن القيم في الفوائد ١/٣٥١: (فَلَا شَيْء أفسد للأعمال من الْعجب ورؤية النَّفس ، فَإِذا أَرَادُ الله بعبده خيرا أشهده منَّته وتوفيقه وإعانته لَهُ فِي كل مَا يَقُوله ويفعله ، فَلَا يعجَب بهِ ، ثمَّ أشهده تَقْصيره فيه، وَأَنه لا يرضي لرَبه بهِ فيتوب إلَيْهِ مِنْهُ، ويستغفره ويستحى أَن يطْلُب عَلَيْهِ أَجِرًا، وَإِذَا لِم يشهده ذَلِك وغيَّبه عَنهُ فَرَأَى نَفسه فِي الْعَمَل وَرَآهُ بِعَيْنِ الْكَمَالِ وَالرِّضَا لَمْ يَقَع ذَلِكُ الْغَمَلِ مِنْهُ موقع الْقبُول وَالرِّضَا والمحية...)

(٢) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٧/ ١٤٩، وأحمد في الزُّهْد (٢٠٣٣)، والدَّارميّ في السُّنَن (٢٢، و٣٩٥)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١٥)، وابن أبي خيثمة في السُّنَن (٢٢، و٩٥٥)، وأبو خيثمة في التاريخ الكبير ٣/ ١٣٣، والآجُرِّي في أخلاق العلماء ص٣٦، وأبو نُعَيم الأزهري في حديثه (٥)، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢/ ٩٥، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٩٦٢)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٦٨٦)، بإسنادهم إلى سليمان بن مهران الأعمش به.

## بابُ أُخْذِ العِلْم مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ(١)

٢٠٧ - حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّ ثنا صَبَاحُ بنُ مُجَالِد (٢)، قالَ: حدَّ ثنا عَطِيَّةُ العَوْفِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ سَنَةَ خَمْسِ وَثَلاَثِينَ وَمَائةٍ خَرَجَ مِنَ البَحْرِ شَيَاطِينُ كَانَ حَبسَهُمْ سُنَةَ خَمْسِ وَثَلاَثِينَ وَمَائةٍ خَرَجَ مِنَ البَحْرِ شَيَاطِينُ كَانَ حَبسَهُمْ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ، فَيَحْرُجُ إلى المَشْرِقِ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِم، وَعَشْراً في سَائِر الأَرْض يُضِلُّونَ النَّاسَ وَيُحَدِّثُونَهُمْ (٣).

<sup>(</sup>۱) إن مما يوصى به طالب العلم أن يأخذ العلم عن أهله، وذلك بأن يبحث عن العالم العامل الذي يذكّرك الله مخبره ومظهره، ولذلك كان السلف الصالح يعنون بذلك عناية عظيمة، روى الدَّارميّ في الشُّنَن (٤٣٤)، والخطيب البغدادي في الكفاية ص٢٥١، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٢٥ عن إبراهيم النخعي قال: (كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن رجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته)، فينظر إلى عبادته لله عز وجل، وينظر إلى سيرته وأخلاقه وشمائله هل هي متفقة مع ذلك العلم أو تخالفه؟ فإن العلم إنما يؤخذ عن العلماء الربانيين، وسيأتي في هذا الباب قول الحسن البصري: (فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُوا دِينَكُمْ)، ونقل مثله عن محمد بن سيرين، فطالب العلم يأخذ عن العلماء الربانيين العاملين أهل التقوى والصلاح، ويحرص فطالب العلم يأخذ عن العلماء الربانيين العاملين أهل التقوى والصلاح، ويحرص على صحبتهم ليتعلم منهم العلم والعمل والأخلاق.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ١٨٠، وقال: (شيخ لبقية لا يدرى من هو، والخبر باطل) ثم ذكر الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>٣) إسناده متروك، رواه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢١٣، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ١٤٠٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/ ١٥٧، بإسنادهم إلى بقية بن الوِّبال ١٤٠٣، ورواه من طريق العقيلي: ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٦٩، وقال العقيلي: (لا أصل لهذا الحديث)، وقال ابن الجوزي: (هَذَا حَدِيث مَوْضُوع).

- ٢٠٨ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّ ثنا أبو العَلاَءِ هَارُونُ بنُ هَارُونَ (١)، شَيْخُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، عَنْ [مُجَاهِد] (١)، عَنِ ابنِ عَبَّاس، قالَ: [قَالَ رَسُولُ الْمَدِينَةِ، عَنْ [مُجَاهِد] (١) فِي القَدَرِيَّةِ، وَالعَصَبِيَّةِ، والرِّوايةِ عَنْ غَيْرِ اللهِ عَلَيْقِ: هَلاَكُ أُمَّتِي] (١) فِي القَدَرِيَّةِ، وَالعَصَبِيَّةِ، والرِّوايةِ عَنْ غَيْرِ ثَبْتِ (١).
- ٢٠٩ حدَّثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّثنا شَيْخُ مِنْ أَهْلِ فِلِسْطِينَ، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِنَ العِلْم إلاَّ غُبُرَّاتٍ قَلِيلٍ (٥)، في أَوْعِيَةِ سُوءٍ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُوا دِينَكُمْ (١).
  - (١) أضاف الناسخ هنا بعد هارون بن هارون (عن)، والصواب حذفها.
    - (٢) جاء في الأصل: (مجالد)، وهو خطأ.
  - (٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد استدركته من المصادر.
- (٤) رواه أبو نُعَيم في الـمُسْنَد المستخرج ١/ ٥٠، بإسناده إلى بقية بن الوليد به. ورواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٣/ ٢٦٨، وابن أبي عاصم في السنة ١/ ٣٨، والبززّار، كما في كشف الأستار ١/٧، والفريابي في كتاب القدر (٣٨٨)، والبزرين في الكامل في ضعفاء الرّجال والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٨٩، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرّجال ٧/ ١٥٨٧، وابن عبد البَرّ في التمهيد ١/ ٥٨، بإسنادهم إلى أبي العلاء هارون بن هارون به، وقال البَزّار: (لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من وجه صحيح... وهارون ليس بالمعروف بالنقل)، وقال ابن عبد البَرّ: (انفرد به بَقِيّةُ عن أبي العلاء، هو إسناد فيه ضعف لا تقوم به حجّة).
- ملحوظة: من أول هذا الحديث إلى نهاية الباب جاء في موضع آخر في النسخة، وهو خطأ نشأ بسبب اختلال في ترتيب أوراق الكتاب.
  - (٥) غُبُّرات بالضم ثم بالتشديد بقيَّة الشيء، ينظر: لسان العرب ٥/ ٣٢٠٥.
- (٦) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ١/ ١٣١ بإسناده إلى شريك، عن الأعمش، عن الحسن به.
- ونقل نحو هذا القول أيضا عن محمد بن سيرين، رواه مسلم في مقدمة صحيحه=

١٠٠ حدَّ ثنا إسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، قالَ: حدَّ ثنا مُعَانُ بنُ رِفَاعَةَ السُّلَمِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ العُذْرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ العُذْرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِيَحْمِلْ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ (۱).

= ١/ ١٤، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٢١٦، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّ جال ١/ ٢٥٤، والسَّمْعَاني في أدب الاملاء والاستملاء (١٥٠). وذكره عنه الذَّهَبِيّ في سير أعلام النبلاء ٧/ ١٩٦.

(۱) إسناده ضعيف، رواه محمد بن وضاح في كتاب البدع (۱)، والعقيلي في الضعفاء \$/ ٢٥٦، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٧، وابن عبد البَرِّ في التمهيد ١/ ٥٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٣٠، بإسنادهم إلى إسماعيل بن عيَّاش به. ورواه ابن حبان في الثقات ٤/ ١٠، والآجُرِّي في الشريعة ١/ ٢٦٨، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ١/ ١٥، والبيهقي في السُّنَن الكبرى ١٠/ ٣٥٣، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص ٢٩، وابن عبد البَرِّ في التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص ٢٩، وابن عبد البَرِّ في التمهيد ١/ ٥٩، بإسنادهم إلى معان بن رفاعة به، وإسناده ضعيف للانقطاع، ولضعف معان.

ولهذا الحديث طرق كثيرة عن الصحابة، يتقوّى بتعدد طرقه، ويكون حسنا، كما جزم به العلائي في بغية الملتمس ص ٢٤ / almail. ٢٤

ومعنى قوله: (تحريف الغالين) أي المبتدعة الذين يتجاوزون في كتاب الله وسنة رسوله عن المعنى المراد فينحرفون عن جهته.

وقوله: (وانتحال المبطلين) أي بالادعاءات الكاذبة.

وقوله: (وتأويل الجاهلين) أي تأويل الجهلة لبعض القرآن والسنة إلى ما ليس بصواب.

وهذا إخبار منه على بصيانة العلم، وحفظه، وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفاً من العدول، يحملونه، وينفون عنه ما يلحقه المبتدعة والمبطلون والجاهلون.

- ٢١١ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّ ثنا مَسْلَمَةُ بنُ عليًّ، قالَ: حدَّ ثنا أبو مُحمَّد السُّلَمِيُّ (۱)، عَنْ عَلِيِّ بنِ [مُسْلِم، عَنْ أبي صَالِح الأَشْعَرِيِّ] (۱)، عَنْ عَلِيِّ بنِ [مُسْلِم، عَنْ أبي صَالِح الأَشْعَرِيِّ] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةُ: لِيَحْمِلْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً: لِيَحْمِلْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ عَنْ أبي هُرُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأُويلَ الْجَاهِلِينَ (۱).
- ٢١٢ حدَّثنا ضَمْرَةُ، قالَ: حدَّثنا أبو إسْمَاعِيلَ الكُوفِيُّ (١٠)، قالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بِنَ أبي رَبَاحٍ عَنْ شَيءٍ، فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذا؟ فقالَ: إِنَّ الأَمْرَ إذا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَالجَمَاعَةُ كَانَ عِنْدَنا أَوْثَقَ مِنَ الإِسْنَادِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي، وهو ضعيف، روى له النسائي متابعة، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (علي بن يسار عن أبي هريرة)، وهو خطأ، وعلي بن مسلم هو البكري الشامي ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣٥/٤٣، وأبو صالح الأشعري هو الشامي الأردني، وهو صدوق لا يعرف اسمه، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، رواه الطبراني في مُشند الشاميين ١/ ٣٤٤، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّ جال ١/ ٢٤٨، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص ٢٨، وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٣٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣١/ ٢٣٦، بإسنادهم إلى مسلمة بن علي به، وهو متروك الحديث، وشيخه ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أبو إسماعيل الكوفي لم أعرفه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ١/ ٢١٣، وأُبو نُعَيم في حلية الأولياء ٣/ ٣١٤، بإسنادهما إلى ضمرة بن ربيعة به.

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به أو $^{=}$ 

### بابُ كِتَابَةِ العِلْمِ(١)

٢١٣ - حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل بنِ خَالِدٍ، عَنِ ابنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثنا عُرْوَةُ بنُ النُّبَيْرِ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَن، حدَّثنا عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَن، فَاسْتَشَارَ في ذَلِكَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فَلَبِثَ شَهْراً يَسْتَخِيرُ الله في فَاسْتَشَارَ في ذَلِكَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فَلَبِثَ شَهْراً يَسْتَخِيرُ الله في ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ: إنِّي قَدْ كُنْتُ ذَكَرْتُ ذَكَرْتُ

"تصديقا له ينزل منزلة المتواتر ، وأنه يوجب العلم اليقيني، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢١٩/١٩ عند كلامه على حديث البحر "هو الطهور ماؤه" -: (وهذا الحديث لا يحتبُّ أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيحٌ ، لأن العلماء تَلَقَّوهُ بالقبولِ له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء)، وكذا قال ابن تيمية في الفتاوى ٢١/١٥-٣٥، والزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح تيمية في الفتاح عن هذا الموضوع بإسهاب شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على كتاب الأجوبة الفاضلة للكنوى ص٢٣٢.

(۱) ذهب بعض السلف إلى منع كتابة غير القرآن، وكان منهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ويرجع سبب ذلك إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون السنن في الصدور، وقد يؤدي كتابتها إلى الاتكال على الكتابة وترك الحفظ، وهذا يدل على كمال عنايتهم بها وحرصهم عليها، قال الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم ص٥٨ ما ملخصه: (وأُمر الناس بحفظ الشُنن إذ الإسناد قريب، والعهد غير بعيد، ونُهي عن الاتكال على الكتاب، لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل، وإذا عدم الكتاب قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل مكان، ولهذا قال سفيان الثوري... بئس المستودع العلم القراطيس، قال: وكان سفيان يكتب، أفلا ترى أن سفيان ذم الاتكال على الكتاب وأمر بالحفظ، وكان مع ذلك يكتب احتياطا واستيثاقا، وكان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه ويدرسه من كتابه، فإذا أتقنه محا الكتاب خوفا من أن يتكل القلب عليه فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ). وانظر: جامع بيان العلم وفضله ذلك إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ). وانظر: جامع بيان العلم وفضله

لَكُمْ مِنْ [كِتَابَةِ] (١) السُّنَنِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، ثُمَّ ذَكَرْتُ فإذَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ كَتُبُوا مَعَ كِتَابِ اللهِ كُتُبًا، فَأَكَبُّوا عَلَيْهَا، وَتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ ، وَإِنِّي لاَ أُلَبِّسُ كِتَابَ اللهِ بشَيءٍ، فَتَرَكَهُ (٢).

- ٢١٤ حدَّثنا ضَمْرَةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ<sup>(٣)</sup>، قالَ: سَمِعْتُ أَبِا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لاَ نَكْتُمْ وَلاَ نَكْتُبْ <sup>(٤)</sup>.
- ٥١٠ حدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حدَّثنا أبو التَّيَاحِ (٥)، قالَ (٦): كانَ رَجُلُ يَكْتُبُ عِنْدَ الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَحَادِيثَ، فقالَ الحَسَنُ: لَو أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَأَى مَا يَصْنَعُ هَذَا لَعَذَّبَهُ.
- ٢١٦ حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّثنا أَبو سَلَمَةً (٧)، وَسَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (١٩)، قالَ: أُثْرِيدُ أَنْ نَضْرَةَ (١٩)، قالَ: أَثْرِيدُ أَنْ
  - (١) جاء في الأصل: (كتاب)، وهو خطأ مخالف للسياق.
- (٢) رواه معمر في الجامع ١١/ ٢٥٨، وابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٨٧، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٧٣١)، والخطيب في تقييد العلم ص٤٩، وابن عبد البرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٣٤٣)، وابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ٤٤ بإسنادهم إلى الزهري به.
  - (٣) هو: السحيمي اليماني الأعمى، وهو ثقة، روى له الستة إلا البُخَاري.
- (٤) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٤٨٨)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (٤٢)، والخطيب البغدادي في تقييد العلم ص٤٢، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٣٥٧)، بإسنادهم إلى الأوزاعي به.
  - (٥) هو: يزيد بن حُمَيْد الضُّبعي البصري، تابعي ثقة، روى له الستة.
    - (٦) كررت هذه الكلمة في الأصل، والصواب حذف أحدها.
  - (٧) هو: حماد بن سلمة فيما يغلب على ظني، وشعبة يروي عنه مع أنه أكبر منه.
    - (٨) هو: المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي.

#### تَتَّخِذُونَهُ قُرْآناً، اسْمَعُوا كَمَا كُنَّا نَسْمَعُ (١).

٢١٧ - حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، قالَ: قالَ بَكْرُ بنُ عبدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢١٨ - حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بنِ عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ تُعَلِيهِ الْعَالِيَةِ: اكتبْ لِي الكَلِمَاتِ التِي عَوَّذَ بِهِنَّ السَّمِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ عَوَّذَ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا فَأَبَى أَنْ يَكْتُبُها لِي، وَرَدَّدَها عَلَيَّ حَتَّى حَفِظْتُهَا (٢).

٢١٩ - حدَّثنا [هُشَيْمٌ] (٢)، عَنْ جُويْبر، عَنْ ضَحَّاكِ، عَن ابن مَسْعُودٍ،

(۱) رواه علي بن الجعد في الجعديّات (١٤٤٩)، والخطيب في تقييد العلم ص ٣٨ بإسنادهما إلى شعبة عن سعيد بن إياس الجُريري به، ورواه من طريق ابن الجعد:أبو إسماعيل الهروي في ذمّ الكلام ٣/ ٢٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٩٣. ورواه الدَّارميّ في السُّنن (٤٨٧)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (٩٥)، والبيهقي في السُّنن الكبرى (٢٢٧)، ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله في المدخل إلى السُّنن الكبرى (٢٢٧)، ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٣٤٠)، بإسنادهم إلى الجُريري به.

(٢) تعوَّذ النبيُّ عَلَيْهِ من كلمات كثيرة ، منها ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ ، رواه البخاري (٦٣٤٧) .

ومنها : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجَبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْل) رواه البخاري (٦٣٧١)

وَمنها : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ) رواه النسائي (٤٥٤)

(٣) جاء في الأصل: (هشام)، وهو خطأ، وهشيم بن بشير أحد شيوخ الـمُصَنِّف الإمام آدم بن أبي إياس.

قَالَ: مَاكُنَّا نَكْتُبُ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيٌّ إِلاَّ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا لاَنْهُ إِللَّهُ إِلَّا اللهِ عَلَيْهُ إِلَا اللهِ عَلَيْهُ إِلَا اللهِ عَلَيْهُ إِلَا اللهِ عَلَيْهُ إِللَّهُ إِلَا اللهِ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ أَنْ مَنْ المَالْمُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا الللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهِ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا الللهِ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا اللهِ عَلَيْهُ إِلَّهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَّهُ أَلِهُ إِلَّهُ إِلْكُولُولُولُ إِلَّا أَلّهُ أَلْمُولِمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُو

- ٢٢ حدَّثنا أَيُّوبُ بنُ عُتْبَةَ قَاضِي اليَمَامَةِ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، قالَ: كَانَ ابنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ العِلْمُ (٢).
- ٢٢١ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الخَلِيلِ بنِ مُرَّةً، عَنْ يَحْيَى بن أَبِي صَالِحِ السَمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَجْلِسُ إلى السَمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَجْلِسُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَسْمَعُ مِنْهُ الحَدِيثَ، فَيُعْجِبُهُ وَلاَ يَحْفَظُهُ، فَشَكَى ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ، وَأَوْمَأَ بِيَدِه إلى اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ، وَأَوْمَأَ بِيَدِه إلى اللهِ عَلَيْهِ،
  - (١) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنِّف ١/٢٦٢، عن هشيم به.
- (٢) رواه الخطيب في تقييد العلم ص٣٩، بإسناد آخر إلى أبي الشعثاء المحاربي عن ابن مسعود، ويحيى ابن أبي كثير لم يدرك ابن مسعود.
- (٣) إسناده ضعيف، رواه الترمذي (٢٦٦٦)، بإسناده إلى الليث به، وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم)، ثم نقل عن البُخَاري قوله: (الخليل بن مرة منكر الحديث)، وقال المرزِّي في تهذيب الكمال ٣١/ ٣٨١ في ترجمة يحيى بن أبي صالح: (عن أبي هريرة، وقيل: عن أبيه عن أبي هريرة في الرخصة في كتابة الحديث...).

ورواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٣/ ٥٠٥، والخطيب في تقييد العلم ص٦٧، وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٤٠٥)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٧٦٦)، بإسنادهم إلى الخليل بن مرة به.

وقال البيهقي في المدخل: (وهذا الإسناد ليس بالقائم، والخليل بن مرة منكر الحديث، واختلف فيه عليه، فرواه عنه الليث كما ذكرنا، وقيل عنه عن الخليل عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه عبد الله بن عبد الله الأموي عن الخليل عن يحيى ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه خصيب بن جحدر وهو ضعيف عن أبي صالح عن أبي هريرة).

- ٢٢٢ حدَّ ثنا شَرِيكُ، عَنْ مُخَارِقٍ (١)، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ على عليَّ بِنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ على المِنْبَرِ: مَا عِنْدَنا كِتَابُ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ عليَّ بِنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ على المِنْبَرِ: مَا عِنْدَنا كِتَابُ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ كِتَابَ اللهِ وَهَذِهُ الصَّحِيفَةِ، أَخَذْتُها عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ، وَكَانَتْ مُعَلَّقةً في سَيْفِهِ (٢).
- ٢٢٢ حدَّ ثنا إسرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إسحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ الحَارِثِ الأَعْوَرِ، قالَ: خَطَبَ عليُّ بنُ أَبِي طَالِبِ النَّاسَ يَوْماً، فقالَ: مَنْ يَشْتَرِي عِلْمَنا بِدِرْهَم، فَكَتَبَها لِي (٣). بِدِرْهَم، فَكَتَبَها لِي (٣).
- ٢٢٤ حدَّ ثنا أبو مَعْشَر، قالَ: حدَّ ثنا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ إذا سَمِعْتُ حَدِيثاً كَتَبْتُهُ، حتَّى كَتَبْتُ عِلْماً كَثِيراً، فَسَمِعْتُ

(٣) رواه الرَّامهُرْمُزي في المحدث الفاصل (٣٣٣)، والخطيب البغدادي في تقييد العلم ص ٠٩، وفي تاريخ بغداد ٨/ ٥٥٣ بإسنادهما إلى أبي إسحاق السَّبِيعي به. ورواه ابن سعد في الطبقات ٦/ ١٦٨ من طريق علباء بن أحمر، أن علي بن أبي طالب خطب الناس فقال: (من يشتري علما بدرهم فاشترى الحارث الأعور صحفا بدرهم...).

<sup>(</sup>١) هو: مخارق بن خليفة الأُحْمَسي الكوفي، وهو ثقة، روى له البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في الـمُسْنَد ٢/ ١٧٠، والبَزَّار في الـمُسْنَد ٢/ ١٥٠، والخطيب في تقييد العلم ص٨٩، بإسنادهم إلى شريك بن عبد الله النخعي به.

وأصله في الصحيحين من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال: (خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَقَدْ كَذَبَ...)، رواه البُخَاري (٣١٧٢)، ومسلم (١٣٧٠).

وإنما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عن ذلك لأن جماعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لاسيما عليًّا - أشياء من الوحي خصَّهم النبي عَيَّ بها لم يطلع غيرهم عليها، فردَّ عليهم رضي الله عنه وذكر بأنه لم يخصَّ لهم رسول الله عَيَّ بشيء، وأن حالهم كحال الأمة سواء بسواء.

أُنَاساً يَكْرَهُونَ الكِتَابَ، فَغَسَلْتُ كُتُبِي بِالمَاءِ، ثُمَّ نَدِمْتُ علَى ذَلِكَ نَدَامَةً شَدِيدةً، حتَّى وَدِدتُ أَنِّي كُنْتُ فَدَيْتُهُ بِالأَهْلِ وَالـمَالِ وأَنَّي لَمْ أَكُنْ مَحَوْتُهُ (١).

- ٢٢٥ حدَّثنا شَرِيكُ، عَنْ أبي رَوْقٍ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قالَ: الكِتَابُ قَيْدُ العِلْم (٣).
- ٢٢٦ حدَّثنا أَيُّوبُ بنُ عُتْبَةَ قَاضِي اليَمَامَة، عَنْ يَحْيَى بنِ أبي كَثِير، قالَ: قالَ: ومَا قَيْدُهُ؟ قالَ: كِتَابُهُ (١٤).
- ٢٢٧ حدَّثنا هُشَيْمٌ، قالَ: حدَّثنا دَاوُدُ بنُ أبي هِنْدٍ، عَنْ أبي سَلاَمٍ (٥)، قالَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، قالَ: حَدَّثتُ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ بِحَدِيثٍ، فقالَ: اكْتُبُهُ.

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب البغدادي في تقييد العلم ص ٢٠ بإسناده إلى أبي معشر به. ورواه ابن سعد في الطبقات ص ٢٣٠ (طبعة زياد منصور) بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه به.

<sup>(</sup>٢) هو: عطية بن الحارث الكوفي، وهو ثقة روى له أصحاب السُّنَن إلاَّ الترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه على بن الجعد في الجعديّات (٢٢٧٥)، والرّامَهُرْمُزِي في المحدث الفاصل (٣٥٠)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٢٨)، والخطيب البغدادي في تقييد العلم ص ٩٩ بإسنادهم إلى شريك به.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في العلل ١/ ٢١٣، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١٤٨)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٣٩٨)، والخطيب البغدادي في تقييد العلم ص٩٢ بإسنادهم إلى يحيى بن أبي كثير به، ولم يدرك يحيى بن أبي كثير ابن عباس. ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٧٠ (طبعة السلمي) بإسناده إلى أبي الزناد عن الأعرج عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٥) هو: ممطور الحبشي الدمشقي، تابعي ثقة، روى له مسلم والأربعة.

### بابُ مُعَارَضَةِ الكُتُبِ(١)

٢٢٨ - حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ، قالَ: قالَ إِنْ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ، قالَ: لاَ، قالَ [لِي أَبِي](٢): أَكْتَبْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: عَارَضْتَ؟ قُلْتُ: لاَ، قالَ: لَمْ تَكْتُبْ (٣).

(۱) حرص المحدِّثون على وضع الأسس والضوابط التي تجعل الأحاديث تنتقل انتقالًا صحيحًا، فلا يعتريها تحريف أو تبديل، ومن هذه الضوابط أنهم كانوا لا يكتفون بالكتابة بل لا بد من مقابلة الطالب كتابه على أصله، أو على فرع مقابل على ذلك الأصل، لكي يتلافى ما يقع في نقله من أخطاء أثناء النقل، ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن، وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، وهذه الدقة المتناهية، وهذا التحري العجيب لا نظير له في الدنيا، كل ذلك من أجل المحافظة على السنة النبوية وسلامتها، والذود عنها تدوينا وتوثيقاً ورواية، قال ابن الصلاح في المقدمة ص ١٩١: (ثم إن أفضل المعارضة: أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ، في حال تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط، والإتقان من الجانبين، وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها...).

- (٢) جاء في الأصل: (ما أني)، وهو خطأ، والتصويب من المصادر.
- (٣) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٣٣٧، وأحمد في العلل ٢/ ٤٥٣، والرَّامهُرمُزي في المحدِّث الفاصل ص ٤٤٥، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٧٧٨)، وابن والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٥٧٦)، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٤٤٨) و(٤٤٩)، والسَّمْعَاني في أدب الاملاء والاستملاء (٢٢٧)، بإسنادهم إلى إسماعيل بن عيَّاش به.

### بابُ العُطَاس عِنْدَ الحَدِيثِ(١)

٢٢٩ حدَّثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّثنا مُعَاوِيةُ بنُ يَحْيَى (٢)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَحَدَّثَ

(۱) ورد أَنَّ النبي عَيِهِ قال: (إِنَّ اللَّه يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّاوُّبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّه، فَحَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّاوُّبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَا اللَّه، فَحَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّاوُّبُ: فَإِنَّمَا هُو مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْ اللَّيْطَانُ) رواه البُخاري (٦٢٢٣) من فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ) رواه البُخاري (٦٢٢٣) من حديث أبي هريرة، أما ما ورد في هذا الباب فهو لا يصح، وذكره ابن القيِّم في المنار المنيف ص١٥، ليبين إحدى علامات الحديث الموضوع، فقال: (وهذا وإن صحَّح بعض الناس سنده فالحسُّ يشهد بوضعه، لأنا نشاهد العطَّاس والكذب يعمل عمله ولو عطس مئة ألف رجل عند حديث يروى عن النبي عَلَيْ لم يحكم بصحته بالعطاس ولو عطسوا عند شهادة زوَّر لم تصدق).

فائدة: قيل في معنى الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا ، ويعجبه ذلك منه ، وإنما أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأن التثاؤب ينشأ عن امتلاء البطن ، ويتتج عنه التكاسل ، وذلك إنما يكون بتأثير من الشيطان ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم ١٨٨/١٢٠: (أضيف التثاؤب إلى الشيطان، لأنه الذي يدعو إلى الشهوات، إذ يكون غالبا عن ثقل البدن وامتلائه واسترخائه، وميله إلى الكسل، والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل) ، والحكمة في الحمد عند العُطاس أنَّ العاطس - كما يقول ابن القيِّم في زاد المعاد ٢/ ٤٣٩ ـ: (قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دِماغه، التي لو بقيتْ فيه أحدثت له أدواءً عسيرة ، ولهذا شُرع له حمدُ الله على هذه الزلزلة التي حملت للبدن، فلله الحمدُ كما ينبغي لكريم وجهه وعزّ جلالُه) .

(٢) هو: أبو روح الصَّدفي الدمشقي، وهو ضعيف جدا، روى له الترمذي وابن ماجه.

#### بِحَدِيثٍ فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُو حَقٌّ (١).

- ٢٢ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّ ثنا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ (۱)، عَنْ عَرَ اللهِ عَنْدَهُ، فَقَدْ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قالَ: مَنْ تَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَعَطَسَ عِنْدَهُ، فَقَدْ شَهَدَ لَهُ شَاهِدُ عَدْلٍ.
- ٢٣١ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ رَجُل مِن [....عن] (٣) حَبِيبِ بنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عِيسَى ابنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عِيسَى ابنِ المُسَيَّبِ (١٠)، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، قالَ: قالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ (٥).



- (۱) إسناده ضعيف، رواه الطبراني في المعجم الأوسط ٢/٦/٦، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٦/٢٩٧، والبيهقي في شُعَب الإيمان ١١/٩، وبإسنادهم إلى بقيَّة بن الوليد به، وقال أبو حاتم كما في العلل ٢/١١: (هذا حديث كذب).
- (٢) هو الجزري العقيلي، وهو متروك الحديث، ينظر: الجرح والتعديل ٧/ ٤٨، وعمر ابن محمد لم أعرفه، ومن المعلوم أنَّ بقيَّة مدلِّس فلعلَّه مما دلَّسه.
  - (٣) ما بين المعقوفتين كلمة لم تظهر بسبب طمس في التصوير.
- (٤) هو: عيسى بن المُسَيَّبِ البجلي الكوفي، وهو ضعيف الحديث كما في لسان الميزان ٤/ ٥٠٥، وحبيب بن مسلمة لم أقف عليه.
- (٥) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٥٦٩)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٠٨)، بإسنادهما إلى الشعبي به. وهو منقطع لأن الشعبي لم يدرك عمر، وتقدم الأثر من وجه آخر برقم (١١).

### بابُ مَجَالِس العِلْم(١)

٢٣٢ - حدَّثنا ضَمْرَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبيهِ، قالَ: كَانَ يُقَالُ: مُجَالِسُ العِلْم رَبَضٌ، يَعْنِي بَعْضَهُمْ خَلْفَ بَعْضِ (٢).

٢٣٢ - حدَّثنا ضَمْرَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أبيهِ، قالَ: لاَ يَنْبَغِي للعَالِمِ أَنْ يَعْدُوَ صَوْتُهُ مَجْلِسَهُ (٣).

(٢) رواه أَبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ١٩٩، بإسناده إلى ضمرة بن ربيعة به، وذكره المزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ١١٣.

قوله: (رَبَض) - بفتح الراء والباء- ما حول المنزل خارجا عنه، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٨٥.

(٣) رواه أبو نُعَيم في حلية الأولياء ٥/ ١٩٩، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٩٨٧)، والسَّمْعَاني في أدب الاملاء والاستملاء (١٣٤)، بإسنادهم إلى ضمرة بن ربيعة به، وذكره المزِّي في تهذيب الكمال ١١٣/٢. وعقد الخطيب البغدادي في الجامع ١/ ٤١٢ باباً بعنوان: (استحباب خفض=

#### بابُ إعادة الحديث(١)

٢٣٤ - حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ مُحَمَّدٍ، وأَبو السِّنْدِيِّ (٢)، [قالاً] (٣): حدَّ ثنا رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ بَهْرَاءَ (٤)، عَنْ مَكْحُولٍ، قالَ: حدَّ ثني خَالِدُ بِنُ مَعْدَانَ، قالَ: حدَّ ثني خَالِدُ بِنُ مَعْدَانَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رُدُّوا عليَّ الـمَسَائِلَ، فإنَّ آخِرَهَا كأوَّلِهَا، واخْلُطُوا أَحَادِيثَكُمْ بِالاَسْتِغْفَارِ (٥).

"الصوت) ثم قال: (يجب أن لا يتجاوز صوت المحدِّث مجلسه، ولا يقصر عن الحاضرين)، وروى بإسناده إلى الأعمش أنه كان لا يرفع صوته بالحديث إلاَّ قدر ما يجوز جلساءه إعظاماً للعلم، ثم قال الخطيب: (فإن حضر المجلس سيِّء السمع وجب على المحدِّث أن يرفع صوته بالحديث حتى يسمعه).

- (۱) من آداب المحدث أن يكرر حديثه ويبينه أثناء روايته له حتى يستوعبه الجميع ، وقد قال أنس رضي الله عنه : (أن رسول الله على كان إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَة أَعَادَهَا ثَلاَثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ) رواه البخاري (۹۰) ، قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٥٥٥: (واجب على العالم إذا لم يفهم عنه أن يكرِّر كلامه أوقد كان بعضهم يستحب أن لا يكرره أكثر من ثلاث) ثم ذكر حديث أنس المتقدم ، ثم قال : (وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من جالسه من قريب وبعيد، وهكذا يجب أن يكرِّر المحدث حديثه حتى يفهم عنه، وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير) .
- (۲) أبو السندي هو: يحيى بن شميل بن يعفر المازني، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، وأبو الوليد الطيالسي، ووكيع، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ١٥٧، وأما عطاء بن محمد فلم أعرفه.
  - (٣) جاء في الأصل: (قال)، وهو خطأ مخالف للسياق.
- (٤) لم أعرفها، ولعله منسوب إلى قبيلة من قضاعة نزل أكثرها بالشام، ينظر: الأنساب ١/ ٤٢٠.
- (٥) روي نحوه من قول فضالة بن عبيد، رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٩٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨/ ٢٩٩، ٢٩٨/ ٣٠٤، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٦١: ورجاله موثقون.

## بابُ مُذَاكَرَةِ الحَدِيثِ(١)

٧٣٥ - حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ إِيَاسٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: تَحَدَّثُوا، فإنَّ الحَدِيثَ يُهَيِّجُ الحَدِيثَ (٢).

(۱) كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا شيئاً من النبي على وحملوا عنه علماً، جلسوا فتذاكروه فيما بينهم، وراجعوه على ألسنتهم، تأكيداً لحفظه، وتقوية لاستيعابه، وضبطه، والعمل به، وقد بقي مبدأ المذاكرة قائما بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين، لأهميته، ولأنه خير وسيلة لتثبيت الحفظ وتقويته، ولذلك كان المذاكرة من أبرز سمات المحدثين في عصوره الأولى، ولها آدابها وشروطها المنصوص عليها وفوائدها، وفي هذا الباب شواهد كثيرة في هذا المعنى.

وقد عنى بها جميع من ألف في علوم الحديث، وأفرد لها عدد من الأئمة بابا في مؤلفاتهم، منهم: أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢٨٥ بعنوان: (تَذَاكُر الْحَدِيث)، والدارمي في السنن ١/ ٤٧٧ بعنوان : (باب مُذَاكَرة العلم) ، والرَّامَهُرْمُزي في المحدِّث الفاصل ص٥٤٥ بعنوان: (باب المذاكرة)، وعدَّها أبو عبدالله الحاكم في كتاب علوم الحديث ص ١٤٠ نوعا من أنواع علوم الحديث، وعقد في المستدرك في كتاب العلم بابا بعنوان: (فضيلة مذاكرة الحديث) ١/ ٩٥ ، وكذا فعل البيهقي في المدخل ص ٢٨٧: (باب مذاكرة العلم والجلوس مع أهله) ، وأطال فيها الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، فعقد لها بابا بعنوان: (مذاكرة الحديث مع عامة الناس) ٢/ ٢٦٧ وما بعدها، ثم أتبعه بابا بعنوان: (المذاكرة مع الأتباع والأصحاب)، ثم بابا بعنوان: (المذاكرة مع الأقران والأتراب)، ثم ختمها بباب: (المذاكرة مع الشيوخ وذوى الأسنان) ، وكان قد عقد بابا قبل ذلك بعنوان: (الكتابة عن المحدث في المذاكرة)، وعقد في كتابه شرف أصحاب الحديث بابا بعنوان: (ذكر بعض الروايات عن الصحابة والتابعين في الحث على حفظ الحديث ونشره والمذاكرة به) ص ٩٣، وصنف أستاذنا الدكتور أحمد محمد نور سيف رسالة لطيفة بعنوان: (مجالس المذاكرة وأهميتها في حفظ السنة ونقدها) طبعت بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي.

(٢) رواه ابن الجعد في الجعديَّات (١٤٤٩)، والدَّارميّ في السُّنَن (٦١٧)، وابن بطُّه في=

- ٢٣٦ حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّثنا الجُرَيْرِيُّ، وأَبو سَلَمَةُ (١)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: تَذَاكَرُوا الحَدِيثَ، فإنَّ الحَدِيثَ يُذَكِّرُ الحَدِيثَ. الحَدِيثَ. الحَدِيثَ.
- ٢٣٧ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قالَ: تَذَاكَرُوا الحَدِيثَ، فإنَّ الحَدِيثَ ذُو شُجُونٍ، يَفْتَحُ بَعْضُهُ بَعْضاً.
- ٢٣٨ حدَّثنا حمَّادُ بنُ [سَلَمَةَ] (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ العِيزَارِ، عَنْ عبدِاللهِ اللهِ بنِ العِيزَارِ، عَنْ عبدِاللهِ ابنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عليِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَنَّهُ قَالَ: تَزَاوَرُوا، وَتَذَاكَرُوا العِلْمَ (٣).
- "الإبانة ٣/ ٢٤١، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٨٨٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ٣٩٣، بإسنادهم إلى شعبة بن الحجاج به. ورواه ابن أبي شيبة في المُصَنَّف ٥/ ٢٨٥، وأبو زرعة الدمشقي في التاريخ ١/ ٣٩٥، والرَّامهُرمُزي في المحدِّث الفاصل (٧٢٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٩٤، وفي معرفة علوم الحديث (٣٦٠)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٢٢)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(١٨٨١)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٠١)، بإسنادهم إلى جعفر بن إياس الجُرَيري به. وقوله: (يُهَيِّجُ الحَدِيث) بمعنى أن المذاكرة لها فائدة عظيمة في تثبيت الحفظ، وتذكّر في أثناء مراجعته وتكريره ما نُسي منه.
  - (١) هو حماد بن سلمة فيما يبدو.
  - (٢) جاء في الأصل: (سليمان)، وهو خطأ.
- (٣) رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٨٥، ويعقوب بن سفيان في المعرفة ٣/ ٣٩٦، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٢٠، و ١٤١، والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص ٩٣، وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/ ٢٣٦، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٢٨٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٤٤٣، و٨٢/ ١٣٨ بإسنادهم إلى عبد الله بن بريدة به.

## [بابُ ذَمِّ كَتْم العِلْم] (١)

- ٢٣٩ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ إسْحَاقَ بنِ رَشِيْدٍ (٢)، عَنْ أَبَانِ بنِ أَبِيكِ أَبَانِ بنِ أَبِي عَيَّاش، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاشٍ: مَنْ كَتَمَ عِلْماً فَقَدْ بَرئَ مِنَ الْإِسْلاَم (٣).
- ٢٤ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عليِّ بنِ الحَكَم، عَنْ عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عِنْدُهُ فَكَتَمَهُ، أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ (٤).
  - (١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو ضروري للفصل بين الأخبار.

إن الله تعالى أوجب على العلماء أن يبيّنوا للناس ما نُزِّل إليهم من الهدى والنور، وأن يوضِّحوا لهم ما التبس عليهم من أمر الحلال والحرام، وأخذ عليهم بذلك العهد والميثاق، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لُبُيّتُنَةُ, لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ, ﴾ [سورة آل عمران:١٨٧]، وتوعّد تبارك وتعالى الذين يكتمون العلم، فقال: ﴿ إِنَّ النِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِنَتِ وَالْمُلُكُ مِنْ بَعْدِ مَا بَنِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَّ فُولَتِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِيُونَ ﴿ وَالْمَلِنَا مِنَ الْبَيِنَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا ﴾ [سورة البقرة: ١٥٩ مَلُ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ عَلَى عن وظيفة المؤمنين فقال: ﴿ النِّينَ يُلِعُونَ رِسَلَتِ اللهِ وَيَغْشُونَهُ, وَلاَ يَخْشُونَهُ وَلَيْ اللهُ عَنْ عِلْمَ عِنْدَهُ فَكَتَمَهُ اللهُ عَلِيهُ كَما في الحديث الذي رواه المصنف: ويَخْشُونَهُ, وَلاَ يَعْمُ عِنْدَهُ فَكَتَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ). قال المُنَاوي في فيض مغبته وخيمة، وفي ذلك يقول رسول الله على كما في الحديث الذي رواه المصنف: (مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم عِنْدَهُ فَكَتَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ). قال المُنَاوي في فيض القدير ٢/ ١٤٦: (أي أدخل في فيه لجاما من نار، مكافأة له على فعله، حيث ألجم نفسه بالسكوت في محل الكلام، فالحديث خرج على مشاكلة العقوبة للذنب...).

- (٢) لم أعرفه، ولعله إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك الحديث.
- (٣) إسناده متروك، وقد وقفت عليه مسنداً من حديث عمرو بن عبسة، رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٩٣، وإسناده متروك أيضا.
- (٤) إسناده صحيح، رواه أبو داود (٣٦٥٨)، وأحمد في الـمُسْنَد ١٤/١٤، ٢١٤،

- ٢٤١ حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرِ الجُعْفِيِّ، [عَن الشَّعْبِيِّ](١)، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَتَمَ عِلْماً نَافِعاً، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلْجَماً بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ (٢).
- ٢٤٢ حدَّ ثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ أَبَانِ بنِ أَبِي عَيَّاش، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي عَيَّاش، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالَةٍ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عَلْمُهُ، حِيءَ بهِ يَوْمَ القيَامَةِ مُلْجَماً بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (٣).
- ٢٤٣ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِع (١٠)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قالَ لَوْ لاَ أَخَذَ اللهُ علَى أَهْلِ هَذَا العِلْم، مَا حَدَّثْنَاكُمْ

- وابن حبان في الصحيح ١/ ٢٩٧، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٣/ ٢٥٢، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٣٨٦، والذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء ٢٣ / ١٣٤ بإسنادهم إلى حماد بن سلمة به.

ورواه الترمذي (٢٦٤٩)، وابن ماجه (٢٦١)، وأبو داود الطيالسي في الـمُسْنَد ٢٦٥)، وابو داود الطيالسي في الـمُسْنَد ٢٩٥)، وابو (٢٦٥٧)، وابو أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣١٥، وأحمد في الـمُسْنَد ٢١/ ٢١، بإسنادهم إلى علي يعلى في المستدرك ١/ ١٠١، بإسنادهم إلى علي ابن الحكم البناني به.

- (٢) إسناده ضعيف جداً، وأبان متروك الحديث، رواه الطبراني في المعجم الأوسط ٥/ ١٠٨ بإسناده إلى عبيد ابن آدم بن أبي إياس العسقلاني عن أبيه به، وقال: (لم يدخل في هذا الحديث بين جابر وعطاء: الشعبي إلاّ شيبان، تفرد به: آدم).
- (٣) إسناده ضعيف جداً، ولم أجده في موضع آخر ملحوظة: جاء طرف إسناد هذا الحديث وما بعده في موضع آخر، وهو خطأ نشأ عن خلل في ترتيب الكتاب، وحقّه في هذا المكان.
  - (٤) هو: نُفَيع بن رافع الصائغ المدني نزيل البصرة، وهو ثقة مخضرم روى له الستة.

بِشَيءٍ، ثُمَّ تَلاَ هَذِه الآيةَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ... ﴾ إلى آخِر الآيةِ [سورة البقرة: ١٥٩] (١).

٢٤٤ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ طَلْحَةَ بنِ عَمْرو (٢)، عَنْ عَطَاء، عَنْ اللهُ ٢٤٤ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَوْ لاَ آيةٌ في سُورَةِ البَقَرَةِ مَا حَدَّثُ بِحَدِيثٍ أَبَداً، قَوْلَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا عَنْهُمُ ٱللهُ ﴾ وَلَا اللهُ الله

(١) رواه أبو عوانة في الـمُسْنَد ٥/ ٢٤٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٧/ ٣٥٤ بإسنادهما إلى حماد بن سلمة به.

ورواه البُخَاري (١١٨) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، ورواه مسلم (٢٤٩٣) من طريق ابن المُسَيَّب عن أبي هريرة.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما ملخصه ٢/ ١٨٥٠: (وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق، وتبيان العلم على الجملة... والعالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره، وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث)، وقال الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآن ١/ ١٥٠ وهو يتحدث عن الذين يكتمون هذا الذي بيّنه الله لهم في الكتاب: (فهم وأمثالهم في أي زمان، ممن يكتمون الحق الذي أنزله الله، لسبب من أسباب الكتمان الكثيرة، ممن يراهم الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة، يسكتون عن الحق وهم يعرفونه، ويكتمون الأقوال التي تقرره وهم على يقين منها، ويجتنبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها، بل يسكتون عنها ويخفونها ، لينحوا الحقيقة التي تحملها هذه الآيات، ويخفوها بعيداً عن سمع الناس وحسهم، لغرض من أغراض هذه الدنيا، الأمر الذي نشهده في مواقف كثيرة، وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة...)

<sup>(</sup>٢) هو: الحضرمي المكي، وهو متروك الحديث، روى له ابن ماجه، وهو يروي عن عطاء بن أبي رباح المكي وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٩٨ بإسناده إلى أبي أسامة عن طلحة بن عمرو به.

- ٥ ٢ ٤ حدَّثنا [شَيْبَانُ] (١)، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: كُلُّ عِلْم لاَ يُنْتَفَعُ بهِ
  كَكُنْز لاَ يُنْفَقُ مِنْهُ، وَمِثْلُ حِكْمَةٍ لاَ يَقُالُ بِهَا كَمَثَلِ قَائِمٍ لاَ يَأْكُلُ وَلاَ
  يَشْرَبُ (٢).
- ٢٤٦ حدَّ ثنا أبو [شَيْبَة] (٣)، عَنْ عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ، قالَ: قالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ لأَبِي العَلاَءِ بنِ الشِّخِيرِ (١) حَدِّ ثنا وَادْعُ لَنَا؟ قالَ أبو العَلاَءِ: لَبُ أَبْلُغْ ذَلِكَ، فقالَ الحَسَنُ: وَدَّ الشَّيْطَانُ لَوْ أَنَّكُمْ [تُمَكِّنُونُهُ] (٥) مِنْ هَذِه، وَأَيُّنَا بَلَغَ ذَلِكَ، لَوْ لاَ مَا أَخَذَهُ اللهُ على العُلَمَاءِ لَمْ نَنْطِقُ (٢).

(١) جاء في الأصل: (سفيان)، وهو خطأ، وشيبان هو ابن عبد الرحمن.

(٢) رواه الطبري في التفسير ٤/ ٢٠٣، بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وروي طرف منه عن سلمان الفارسي، رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ١٢١، والدَّارميّ في السُّنَن (٥٧٦)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١٢)، والآجُرِّي في أخلاق العلماء ص ٢٩، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٥٧٦)، وفي شُعَب الإيمان ٢/ ٢٧٨، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٧٧٩).

(٣) جاء في الأصل: (شعبة)، وهو خطأ، وهو شعيب بن رزيق الطائفي الثقفي، روى له أبو داود.

(٤) هو: يزيد بن عبد الله بن الشخير، وهو تابعي مشهور، ووقع في المحدث الفاصل: (العلاء بن الشِّخِير) وهو خطأ.

(٥) جاء في الأصل: (تكتمونه)، وهو خطأ، مخالف للسياق.

(٦) رواه الرَّامَهُرْمُزِي في المحدث الفاصل (٢٨٣)، بإسناده إلى أبي شيبة شعيب بن رزيق.

ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته في كتاب الزُّهْد (١٣٨٠)، بإسناده إلى ثابت عن الحسن به.

### بابُ نِسْيَانِ العِلْم (١)

- ٢٤٧ حدَّ ثنا الـمَسْعُودِيُّ، عَنِ القَاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، قالَ: قالَ عبدُ اللهِ الرَّحمنِ، قالَ: قالَ عبدُ اللهِ ابنُ مَسْعُودٍ: إنِّي لأَحْسَبُ الرَّجُلَ يَنْسَى العِلْمَ [كَانَ] (٢) يَعْلَمُهُ، بالخَطيئَة يَعْمَلُهَا (٣).
- ٢٤٨ حدَّثنا المَسْعُودِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ،
   قالَ: لِكُلِّ شَيءٍ آفَةُ، وَآفَةُ العِلْمِ النِّسْيَانُ.
- ٢٤٩ حدَّثنا الـمُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةً، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: غَائِلَةُ العِلْم النِّسْيَانُ (٥٠).
- (۱) النسيان: ضد الذكر والحفظ، وهو أمر طبيعي يعرض على الإنسان، والنسيان سبب لضياع العلم، وضياع الجهد والوقت، وطالما حذر السلف من نسيان العلم وإهماله فيندرس، ولذا كانوا يكثرون الوصية بمذاكرة العلم ومدارسته، ومن أسباب النسيان ضعف تقوى الله تعالى، وعدم الأخذ بالأسباب المادية والعقلية، وعلاجه يكون بالاستعانة بالله تعالى، وإخلاص النية إليه سبحانه، والاكثار من ذكره تعالى وشكره، ثم الأخذ بالأسباب وتنظيم الوقت وحسن استغلاله، وغير ذلك، وتقدم باب أخر في نسيان العلم ص ٦٩.
  - (٢) جاء في الأصل: (كما)، وهو خطأ، يخالف السياق.
- (٣) رواه عبد الله بن المبارك في الرقائق (٧٦)، وأحمد في الزُّهْد (٨٥٣)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١٣٢)، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ١/ ١٣١، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٨٥٠)، وفي اقتضاء العلم العمل (٩٦)، وابن العكريم في بغية الطَّلب ٥/ ٢٥٢، بإسنادهم إلى عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي به، والقاسم بن عبد الرحمن المسعودي الكوفي، ثقة، لكنه لم يلق ابن مسعود.
- (٤) هو: حماد بن أبي سليمان الكوفي الفقيه، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ولم يلحق ابن مسعود.
- (٥) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٦٤٩)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (٦٨٩)، بإسنادهما إلى الحسن البصري به، وذكره المِرِّي في التهذيب ٦/ ١٢١. والغائلة: المهلكة، جمعها غوائل.

### بابُ مَحْو الكُتُب [وَحَرْقها](١)

(١) جاء في الأصل: (وحرقه)، وهو مخالف لسياق الكلام.

وقد ورد عن بعض السلف أنه أمر بدفن كتبه، ومن أهم الأسباب التي دفعتهم إلى هذا الخوف من الدس في كتبهم، وتغييرها بالزيادة أو النقصان، وقد أشار الخطيب البغدادي إلى هذا فقال في كتابه تقييد العلم ص ٢٠: (وكان غير واحد من المتقدمين إذا حضرته الوفاة أتلف كتبه، أو أوصى بإتلافها، خوفا من أن تصير إلى من ليس من أهل العلم فلا يعرف أحكامها، ويحمل جميع ما فيها على ظاهره، وربما زاد فيها ونقص فيكون ذلك منسوبا إلى كاتبها في الأصل، وهذا كله وما أشبهه قد نقل عن المتقدمين الاحتراس منه)، ولما ذكر الذّهبيّ قول مُطيّن: (أوصى أبو كريب بكتبه أن تدفن فدفنت)، قال في سير أعلام النبلاء ١١/ ١٩٦٦: (فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ، خوفا من أن يظفر بها محدث قليل الدين، فيغير فيها، ويزيد فيها، فينسب ذلك إلى الحافظ، أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبدا، وإنما انتخب من أصوله ما رواه وما بقي، فرغب عنه، وما وجدوا لذلك سوى الإعدام، فلهذا ونحوه دفن رحمه الله كتبه)، وقال أيضا معلقا على كلام أبي عبد الله الحاكم: (إسحاق، وابن المبارك، ومحمد بن يحيى، هؤلاء دفنوا كتبهم أبي عبد الله الحاكم: (إسحاق، وابن المبارك، ومحمد بن يحيى، هؤلاء دفنوا كتبهم أبو وللإمام الذهبى تعليق آخر في هذا الموضوع في السير أيضاً ١١/ ٢٧٧.

(٢) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨/ ٣٤٤ بنحوه، والحارث هو: ابن عبدالله الأعور الكوفي، وهو ضعيف الحديث، وروى حديثه الأربعة.

### بابُ اخْتلاف أُصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكَا اللَّهِ عَلَيْكَا اللَّهِ عَلَيْكَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُ

٢٥١ - حدَّثنا بَقِيَّةُ، قال: حدَّثنا أَبو الحَجَّاجِ [الْـمَهْرِيُّ](٢)، قالَ: حدَّثني شَيْخُ مِنْ لَخْمٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اخْتِلاَفُ أَصْحَابِي لأَمَّتِي رَحْمَةٌ (٣).

- (۱) إن الله تعالى اصطفى لنبيه على خير الناس في زمانهم، وجعلهم أعواناً وأصحاباً، فكانوا نعم العون، وخير الصحب، ويستحيل أن يأتي ممن بعدهم بخير منهم ولو أتي بكل أنواع الخير، رضوان الله عنهم جميعاً، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالح، والآيات والأحاديث المتواترة كثيرة ومشهورة في كتب الحديث وغيرها.
- (٢) جاء في الأصل: (مهدي)، وهو خطأ، ويبدو أن هذا الخطأ قديم من المصنف أو من غيره، لأن أبا زرعة العراقي نقله بهذا الخطأ عن كتاب المصنف هذا، وعزاه إليه، مما يدل بانه لم يطلع إلا على هذه النسخة التي بين أيدينا، أو على نسخة الأصل التي نقلت عنها، وأبو الحجاج هو رشدين بن سعد المصري، وهو ضعيف الحديث.
- (٣) إسناده ضعيف، قال أبو زُرعة العراقي: (وله إسناد آخر مرسل، رواه آدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم قال: حدثنا بقية، حدثنا أبو الحجاج (المهري)، حدثني شيخ من لَخْم قال: قال رسول الله على: اختلاف أصحابي لأمتي رحمة، وهذا إسناد فيه جهالة)، نقله عن أبي زرعة: السَّخَّاوي في المقاصد الحسنة ص ٦٩، والمُنَاوي في فيض القدير ١/ ٢٠٩، والزَّبيدي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ١/ ١٠٧. ونقل نحو هذا القول عن القاسم بن محمد، رواه ابن سعد في الطبقات ٥/ ١٨٩، واسناده صحيح.

والمراد بالاختلاف هنا: الاختلاف في الأحكام، وأما الاختلاف في العقائد فهو ضلال وفسوق، ومما يدل على هذا المعنى أَنَّ كلمة (رحمة) جاءت نكرة في سياق الإثبات فلا يراد بها العموم، وقال الإمام الذهبي كما في فيض القدير ١/ ٢٠٩: (وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات وزلقات، ومفردات منكرة، وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صوابا، ونجزم بأن غرضهم =

- ٢٥٢ حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، عَنِ ابنِ شَوْذَبِ، عَنْ مَطَرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النَّبُجُومِ، مَنْ أَخَذَ بِنَجْمٍ مِنْهَا اهْتَدَى (۱). قَالَ: [ثُمَّ](٢) قَالَ مَطَرُّ: وَمَثَلُ العُلَمَاءِ كَمَثَلِ النُّبُحُوم (٣).
- ٢٥٣ حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، عَنْ رَجَاءِ بنِ جَمِيلِ الأَيْلِيِّ (١)، قالَ: اجْتَمَعَ القَاسِمُ ابنُ مُحَمَّد وَعُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ، فَتَذَاكَرُوا العِلْمَ، فَذَكَرَ عُمَرُ اخْتِلاَفَ ابنُ مُحَمَّد وَعُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ، فَتَذَاكَرُوا العِلْمَ، فَذَكَرَ عُمَرُ اخْتِلاَفَ اللهُ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ، فَمَا يَسُرُّنِي القَاسِم، فقالَ لَهُ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ، فَمَا يَسُرُّنِي باخْتِلاَفِهِم حُمْرَ النَّعُم (٥).

"ليس إلا التباع الكتاب والسنة، وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل، وإذا رأيت فقيها خالف حديثا، أو رد حديثا، أو حَرَف معناه، فلا تبادر لتغليطه... وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول، مع اتفاق الكل على تعظيم البارئ جل جلاله، وأنه ليس كمثله شيء، وأن ما شرعه رسوله حق، وأن كتابهم واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة، وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق، وإفادة العالم الأذكى لمن دونه، وتنبيه الأغفل الأضعف).

(١) إسناده ضعيف، والحديث ذكره البيهقي في كتاب الاعتقاد ص١٩، وذكر بأنه منقطع.

(٢) جاء في الأصل: (لم)، وهو خطأ.

(٣) نقل مثله عن أيوب السختياني، رواه أبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٨٣، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (١٥٣)، وإسناده ضعيف جداً.

(٤) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٥٠٢، ونقل عن أبيه أنَّه قال: شيخ.

(٥) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٢/ ١٥٤، وابن بطَّه في الإبانة ٢/ ٥٦٥، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٠١ بإسنادهم إلى ضمرة به.

وذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام ٣/ ٩٥.

ورواه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٣٨٢، والدَّارميّ في السُّنَن (٧٤٥)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٧٤٥)، بإسنادهم إلى عمر بن عبد العزيز به بنحوه.

# بابُ التَّقْدِيم والتَّأْخِيرِ في الحَدِيثِ (١)

٢٥٤ – حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّ ثَنا مُعَاوِيةُ بنُ يَحْيَى (٢)، قالَ: حَدَّ ثنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنْ أَصَابَ الـمَعْنَى في الحَدِيثِ فَقَدْ أَصَابَ الْحَعْنَى في الحَدِيثِ فَقَدْ أَصَابَ الْحَديثَ (٣).

(١) التقديم والتأخير في الحديث يرجع إلى مسألة رواية الحديث بالمعنى، وقد وقع الخلاف في حكمها، وذهب جمهور العلماء إلى جوازها إذا كان راوي الحديث عالماً بلغة العرب بصيراً بما يحيل المعنى وما لا يحيله ، فانه إذا كان بهذه الصفة جاز له نقل اللفظ، وهذا الخلاف إنما يقتصر في الغالب على عصر الصحابة وما قرب منه، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وذلك لأن الصحابة قد اجتمع فيهم أمران، الأمر الأول: الفصاحة والبلاغة جبلة، فلم يتسرب إلى كلامهم اللحن، ولم يغير سليقتهم ولسانهم امتزاج الأمم والشعوب، والأمر الثاني: مشاهدة أقوال النبي عليه وأفعاله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصود كله، وإذا وقعت الرواية بالمعنى تاريخياً من بعض الصحابة فإنما كان بألفاظ قريبة جداً من ألفاظه عِيلِيَّة، وكان الواحد منهم يراعي جانب الاحتياط، فيتبع الحديث بلفظ: (أو كما قال)، أو (نحو هذا) وما أشبه ذلك من الألفاظ، كما فعل ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس وغيرهم رضى الله عنهم، وسيرويها المصنف في الباب الآتي. وهذا الجواز لا يدخل في الحديث الذي يتعبد بلفظه كالآذان، والإقامة، والتشهد، والتكبير في الصلاة ونحو ذلك، فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد بلفظه، ويلحق به أيضا الأحاديث التي تدخل في جوامع كلم النبي عَلَيْكَ، فلا يجوز نقلها بالمعنى إذ لا يقدر غيره على الإتيان بمثلها، وينظر: كتاب مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى لصديقنا الدكتور السيد نوح رحمة الله والدكتور عبدالرزاق الشايجي، طبع بدار ابن حزم في بيروت.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو روح الشامي الدمشقي، وهو ضعيف، روى له الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، ولم أجده في موضع آخر.

- ٥٥ ٢ حدَّثنا الرَّبِيعُ بنُ صَبِيح، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: لاَ بَأْسَ بالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخْيرِ في الحَدِيثِ إذا كَانَ الْمَعْنَى وَاحِداً.
- ٢٥٦ حدَّثنا المُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: لاَ بَأْسَ بالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ في الحَدِيثِ إذا أَصَابَ المَعْنَى (١).
- ٢٥٧ حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بنُ إسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ أَبِي مَّودُودِ [عبدِالعَزيز] بنِ أبِي سُلَيْمَانَ، قال: سَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ كَعْبِ [عبدِالعَزيز] بنِ أبِي سُلَيْمَانَ، قال: سَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ كَعْبِ القُرطِيِّ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِتَقْدِيمِ الحَدِيثِ وَتَأْخِيرِهِ، إنَّما هُوَ بِمَنْزِلَةِ القُرطِيِّ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِتَقْدِيمِ الحَدِيثِ وَتَأْخِيرِهِ، إنَّما هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ اقْعُدْ، اجْلِسْ.
- ٢٥٨ حدَّثنا ضَمْرَةُ، قَالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الغَرِيفِ بِنِ الدَّيْلَمِيِّ، قالَ: قُلْتُ لِوَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ: حَدِّثنا بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِوَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ: حَدِّثنا بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ؟ فَعَضِبَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَكُ صَحِيفَةٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيُنْقِصُ (٣).
- (۱) رواه علي بن الجعد في الجعديّات (٣٢٢٥)، والرَّامهُرمُزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ص ٤٥ عن المبارك بن فضالة به، ورواه من طريق ابن الجعد: الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٢٠٧.
- ورواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٣١٦ من طريق أشعث عن الحسن به. ورواه الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٢٠٧ بإسناده إلى هشام بن حسان عن الحسن به.
- (٢) جاء في الأصل: (عبدالرحمن) وهو خطأ، وعبدالعزيز هذا مدني كان قاصً أهل المدينة، وهو تابعي صغير.
- (٣) إسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن أبي عبلة، وهو مجهول، رواه أبو داود (٣٩٦٤)، والطبراني في المعجم الكبير 4.7 / 10، وفي مُسْند الشاميين 4.7 / 10، والحاكم

#### بابُ الحَدِيثِ عَن النبيِّ عَلَيْهِ (١)

٢٥٩ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ، عَنِ الأَشْعَثِ بنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ

= في المستدرك ٢/ ٢١٢، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٢/ ٢١٢، والبيهقي في الشُّنَن الكبرى ٨/ ٢٢٨، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٨٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٠/ ٢٧٢، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٩٨، بإسنادهم إلى ضمرة بن ربيعة به.

(١) أورد الـمُصَنِّف رحمه الله تعالى في هذا الباب بعض الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يمتنعون أو ينهون عن أن يحدثوا قومًا حديثي عهد بالإسلام، لأنهم لم يكونوا قد أحصوا القرآن، فخافوا عليهم الاشتغال بغيره عنه، إذ هو الأهم والأصل لكل علم، كما أورد فيه أيضاً أمثلة لتحري وتثبت الصحابة الكرام فيما يروونه عن رسول الله عليه، فكانوا لا يحدِّثون بشيء إلا وهم واثقون من صحته عن رسول الله عليه الله عليه الله عن التحديث كراهية التحريف، أو الزيادة، أو النقصان في الرِّواية، لأنَّ كثرة الرِّواية كانت في نظر كثير منهم مظنة الوقوع في الخطأ، والكذب على رسول الله ﷺ، ولأجل ذلك سلكوا في الرواية أفضل الوسائل وأدقها. وقال الإمام الذَّهَبِيّ في تذكرة الحفاظ ١/ ٩ في ترجمة خليفة رسول الله عَيْكَ أَبِي بِكُرِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه: (وكان أول من احتاط في قبول الأخبار) ثم ذكر أمثلة في احتياطه، وقال في ترجمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ١١١: (وهو الذي سنَّ للمحدِّثين التَّثبت في النَّقل، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب)، ثم ذكر نماذج من تثبته، وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان في مقدمة كتاب المجروحين ١/ ٣٨: (وتبع عمر على ذلك التثبت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه باستحلاف من يحدثه عن رسول الله ﷺ، وإن كانوا ثقات مأمونين ليعلَمهم توقَّى الكذب على رسول الله ﷺ)، ثم قال: (وهذان أول من فتش عن الرجال في الرواية، وبحثا عن النقل في الأخبار، ثم تبعهما الناس على ذلك... وتشديدهم فيها على أصحاب رسول الله ﷺ كان منهم ذلك توقّياً للكذب عليه ممن بعدهم، لا أنهم كانوا متُّهمين في الرواية).

[قَرَظَة] (١) بن كَعْب، قالَ: شَيَّعَنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى صِرَار (٢)، فَجَلَسَ يَنْفَضُ الغُبَارَ عَنْ رِجْلَيْه، ثُمَّ قَالَ: لَنْ أُضَيِّعَ الوُضُوءَ، ثَلاَثُ فَجَلَسَ يَنْفَضُ الغُبَارَ عَنْ رِجْلَيْه، ثُمَّ قَالَ: لَنْ أُضَيِّعَ الوُضُوءَ، ثَلاَثُ وَالثِنْتَانِ تُجْزِيَانِ، إنَّكُمْ سَتَأْتُونَ قَوْماً لِأَلْسِنَتِهمْ هَدِيرٌ بِالقُرْآنِ، فَلاَ وَالثِنْتَانِ تُجْزِيَانِ، إنَّكُمْ سَتَأْتُونَ قَوْماً لِأَلْسِنَتِهمْ هَدِيرٌ بِالقُرْآنِ، فَلاَ تَصُدُّوهُمْ ] (٣) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وأنا شَريكُكُمْ.

قَالَ [قَرَظَةُ](1): فَكَانُوا يَذْكُرُونَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةً وأَنا أَحْفَظُهُمْ لَكُهُ، فأَذْكُرُ قَوْلَ عُمَرَ فَأَسْكُتُ (2).

٢٦٠ حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ بَيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ، قالَ: شَيَّعَنَا عُمَرُ بِنَ الضَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ، قالَ: شَيَّعَنَا عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فقالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ شَيَّعْتُكُمْ؟ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَوْماً تَهْتَزُّ بِنُ الخَطَّابِ، فقالَ: أَتَصُدُّوْهِمْ إِنَّ بِالحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنْ شَرِيكُكُمْ.

قَالَ: قَرَظَةُ: فَمَا حَدَّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ شَيْئاً بعدُ، ولَقَدْ سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: (عرفطة)، وهو خطأ، وقرظة بن كعب صحابي أنصاري خزرجي.

<sup>(</sup>٢) صرار – بكسر أوله، وبالراء المهملة في آخره – هو بئر على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق، تلقاء حرة واقم، ينظر: معجم البلدان ٣٩٨/٣، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: (تصدقوهم)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: (عرفطة)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٢٨٨)، بإسناده إلى أشعث بن سوار به، وأرى أن الشعبي لم يدرك قرظة، لأنه توفي والشعبي أقرب إلى الصبا.

ورواه الطَّحَّاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٣١٩، والرَّامَهُرْمُزِي في المحدِّث الفاصل (٧٤٤)، بإسنادهما إلى أشعث وإسماعيل بن أبي خالد عن الشَّعْبي به.

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل: (تصدقوهم)، وهو خطأ.

#### كَمَا سَمِعُوا (١).

٢٦١ - حدَّ ثنا الـمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ، قالَ: حدَّ ثنا [عَمْرو](٢) بنُ مَيْمُونَ، قالَ: اخْتَلَفْنَا إلى عبد الله بنِ مَسْعُود سَنَةً، فَمَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إلاَّ أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْماً حَدِيثاً، فَجَرَى فِي يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إلاَّ أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْماً حَدِيثاً، فَجَرَى فِي قَوْلُهِ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَعَلاَهُ كَرْبُ شَدِيدٌ، حتَّى رَأَيْتُ العَرَقَ يَنْحَدِرُ عَنْ جَبِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، إمَّا فَوْقَ ذَلِكَ، وإمَّا قَرِيبُ مِنْ ذَلِكَ، وإمَّا قَرِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ جَبِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، إمَّا فَوْقَ ذَلِكَ، وإمَّا قَرِيبُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ جَبِينِهِ مَنْ ذَلِكَ اللهُ مَنْ فَلْ فَوْقَ ذَلِكَ مَنْ جَبِينِهِ مَنْ ذَلِكَ اللهُ مَنْ فَلْ قَلْ أَنْ مَنْ ذَلِكَ مَنْ جَبِينِهِ مَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ جَبِينِهِ مَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ فَوْقَ ذَلِكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَنْ عَلِيهُ عَنْ جَبِينِهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ كُونُ عَنْ جَبِينِهِ مَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْحَلْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلِكُ عَلِيكُ

(١) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٢٨٧)، بإسنادهم إلى شعبة به.

ورواه ابن سعد في الطبقات ٦/٦، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/٣٦٦، والطَّحَّاوي في شرح مشكل الآثار ٣١٨/١٥، والحاكم في المستدرك ١٠٢، والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص٨٨، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله (١٠٢١)، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٦٥، بإسنادهم إلى بيان بن بشر.

ورواه ابن ماجه (۲۸)، وأحمد في العلل، من رواية عبد الله ١/ ٢٥٨، بإسنادهما إلى عامر الشعبي به.

- (٢) جاء في الأصل: (عمر)، وهو خطا، وعمرو بن ميمون هو الأودي.
- (٣) رواه وأبو داود الطيالسي في الـمُسْنَد ١/ ٢٥٦، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٥٦، والبَلاذُري في أنساب الأشراف ١١/ ٢٢١ عن المسعودي به.

ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٤٨، والبَغَوي في معجم الصحابة ٣/ ٢٦٦، والرَّامَهُرمُزي في المحدِّث المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي (٧٣٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ١٦٢ من طريق مسلم بن أبي عمران البطين عن عمرو به.

ورواه ابن ماجه (٢٣)، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٩٣، وأحمد في الـمُسْنَد 1/ ٢٥٢، والدَّارميّ في السُّنَن (٢٧٨)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٣/ ١٥٨،=

- ٢٦٢ حدَّثنا أبو هِلاَلِ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَازِنِ (١)، قالَ: حَدَّثَ ابِنُ مَسْعُودٍ يَوْماً، فَجَرَى على لِسَانِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَضَاقَ بِهِ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَغْفِرُ الله، مِثْلُ هَذا، أَو نَحُوُ هَذَا.
- ٢٦٣ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ، عَنْ عَاصِم [بنِ] (٢) رَجَاءِ بنِ حَيْوَةَ، عَمَّنْ حَرَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةٍ قالَ: حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةٍ قالَ: هَكَذَا، أَو كَشَكْله إِنْ شَاءَ اللهُ (٣).
- ٢٦٤ حدَّثنا بَكْرُ بنُ خُنَيْس، عَنِ اللَّيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْم، [عَنْ مُجَاهِد](١)، قالَ: سَافَرْتُ مَعَ ابن عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ إلى الـمَدِينَةِ، فَلَمْ أُثْبِتْ مِنْهُ في

= والهيثم بن كُلَيب الشَّاشي في المُسْنَد ٢/ ١٣٠، والطبراني في المعجم الكبير ٩ / ١٢٢، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ١/ ٩٤، والخطيب البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٢/ ٤٥٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ١٦١، بإسنادهم إلى مسلم البطين عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عمرو بن ميمون به. ورجَّح الدَّارقطني في العلل ٢٦٢ / ٢٦٢ بأن الروايتين صحيحتان.

- (۱) هو: يوسف بن مازن البصري، وهو تابعي، لكن روايته عن ابن مسعود مرسلة، وقد فرّق البُخَاري وابن أبي حاتم بينه وبين يوسف بن سعد، وعدهما المِزِّي واحداً، ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٢٦.
- (٢) جاء في الأصل: (عن)، وهو خطأ، وعاصم هذا شامي من فلسطين، وهو ثقة، روى له أبو داود وابن ماجه.
- (٣) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٢٧٦، و٢٧٧)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١٠٥) بإسنادهما إلى أبي الدرداء به.
  - (٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولا بدّ منه.

- ذَلِكَ السَّفَرِ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةً إِلاَّ حَدِيثاً وَاحِداً (١).
- ٢٦٥ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، قالَ: حدَّثنا السَّائِبُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، قالَ: حدَّثنا السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ، قالَ: خَرَجْتُ مَعَ سَعْدِ بنِ مَالِكِ مِنَ المَدِينَةِ إلى مَكَّةَ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ حتَّى رَجَعْنَا (٢).
- ٢٦٦ حدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيد، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَذَا وَكَذَا سَنَةً (٣)، فَلَمْ أُبِي وَقَّاصٍ كَذَا وَكَذَا سَنَةً (٣)، فَلَمْ أَبِي وَقَّاصٍ كَذَا وَكَذَا سَنَةً (٣)، فَلَمْ أَبِي وَقَّاصٍ كَذَا وَكَذَا سَنَةً (٣)، فَلَمْ أَبْدِي وَقَاصٍ لَا يَكِيدُ إِلا حَدِيثاً وَاحِداً (٤).
- (١) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠ / ٩٠ ٤، بإسناده إلى مجاهد به، وفيه ذكر الحديث الواحد قال: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَقَ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرَةِ شَجَرَةٌ، مَثَلُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ المُسْلِم، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَنظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ القَوْم فَسَكَتُّ).
- (٢) رواه ابن ماجه (٢٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف ٥/ ٢٩٤، وابن سعد في الطبقات ٣/ ١٤٤، والدَّورقي في مُسْند سعد بن أبي وقَّاص(١٣٤) بتحقيقنا، والدَّارميّ في الشُنن (٢٨٦)، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ٢ / ٣٤٣ بإسنادهم إلى حماد بن زيد به.
- (٣) جاء هنا في الأصل: (قال غير انه قد أكثر)، ولم أجدلها معنى، ولم ترد في المصادر، ولذلك حذفتها. http://almajles.gov.bh
- (٤) رواه الرَّامَهُرْمُزِي في المحدِّث الفاصل ص ٥٥٧، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٦٨، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٤٣ بإسنادهم إلى الليث بن سعد به.

ورواه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٩٦، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٤/ ٢٥٠، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٩٧، والحاكم في السُّنَن ٢/ ٤٠٤، والحاكم في السُّنَن ٤/ ٢٠١، والبيهقي في السُّنَن ٤/ ٢٠١، بإسنادهم إلى يحيى بن سعيد الأنصاري به.

وذكره ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٣٦، وقال: (وأخرجه آدم بن أبي إياس في العلم له). وفيه ذكر الحديث الواحد الذي ذكره السائب بن يزيد، قال: (سَمِعْتُ سَعْدًا يُحَدِّثُ=

- ٢٦٧ حدَّ ثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيةً بنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةً بنِ يَزِيدَ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيةً بنَ أبي سُفْيَانَ على مِنْبر دِمَشْقِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وأَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إلاَّ حَدِيثاً كَانَ [يُذْكَرُ]() على عَهْدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فإنَّ عُمَرَ رَضِي حَدِيثاً كَانَ [يُخِيفُ]() على عَهْدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فإنَّ عُمَرَ رَضِي اللهُ عنهُ كَانَ [يُخِيفُ]() النَّاسَ، ألا وإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَعْقِهُ في الدِّينِ (").
- ١٦٨ حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بن إبرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: قالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لابنِ مَسْعُودٍ وأَبِي الدَّرْدَاءِ، قالَ: وأَحْسَبُهُ وَلِعُقْبَةَ بنِ الخَطَّابِ لابنِ مَسْعُودٍ وأَبِي الدَّرْدَاءِ، قالَ: وأَحْسَبُهُ وَلِعُقْبَةَ بنِ الخَطَّابِ لابنِ مَسْعُودٍ وأَبِي الدَّرْدَاءِ، قالَ: وأَحْسَبُهُ وَلَعُقْبَةَ بنِ الخَطْرِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ مُرَّتَيْنِ، وَحَبَسَهُمْ بالْمَدِينَةِ حتَّى أُصِيبَ (٥٠).

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَلِيطَيْنِ أَنَّهُ قَالَ لَا تَفَرُّقَ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِينَ فِي الصَّدَقَةِ).

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: (يذكره)، وهو مخالف للسياق.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (يحدث)، وهو خطأ فاحش، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٣٧)، وابن حبان في الصحيح ٨/ ١٩٣، والطبراني في المعجم الكبير ١٩٣، ١٩٣، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص٩١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٩ / ٢٧٤، بإسنادهم إلى معاوية بن صالح به، وتقدم أيضا بهذا الإسناد برقم (٨٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين تصحيح من بعض المصادر، وجاء في الأصل: (عامر)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٣٦، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/ ٢٩٤، والطَّحَّاوي في شرح مشكل الآثار ١٠٦١، وابن الأعرابي في المعجم ٣/ ٢٠١، والطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٧٨، والحاكم في المستدرك ١/١١، والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص٨٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ١٥٩،=

- ٢٦٩ حدَّثنا إبرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ بنِ إبرَاهِيمَ، عَنْ سَعْدِ بنِ إبرَاهِيمَ، عَنْ أَبيهِ، قَنْ أَبيهِ، قَالَ: قالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لابنِ مَسْعُودٍ وأَبِي ذَرِّ وأبي الدَّرْدَاءِ: مَا هَذَا الحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قالَ: وَحَبَسَهُمْ حَتَّى مَاتَ (۱).
- ٢٧ حدَّ ثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّ ثنا بَعْضُ مَشْيَخَتِنا: أَنَّ عبدَ اللهِ بِنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ أَوَّلِ لَا يَقُولُ نَعَمْ، وَلاَ يَقَولُ نَعَمْ، وَلاَ يَقُولُ نَعَمْ، وَلَا يَقَولُ لَا يَعْمُ وَاللهِ عَلَيْهِ، وَأَلزَمَهُم لَهُ، وأَنتَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ لَهُ الزَّبِيْرُ : يَا بُنَيْ مَا لَكُ لاَ تُحَدِّثُ عَنْهُ كَمَا يَتَحَدَّثُ عَنْهُ أَصْحَابُكَ؟، فقالَ لَهُ الزَّبِيرُ: يَا بُنَيَّ، إِنِي قَدْ سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، عَنْهُ أَصْحَابُكَ؟، فقالَ لَهُ الزَّبِيرُ: يَا بُنَيَّ، إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا،

=و٧٤/ ١٤٢، و٦٦/ ١٩١، والذَّهَبيّ في سير أعلام النبلاء ٢٠٦/٧، بإسنادهم إلى شعبة بن الحجاج به.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٤٩: (هذا أثر منقطع، وإبراهيم ولد سنه عشرين، ولم يدرك من حياة عمر إلاَّ ثلاث سنين، وابن مسعود كان بالكوفة، ولا يصحّ هذا عن عمر).
يصحّ هذا عن عمر).
http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في كتاب العلل، من رواية عبد الله ۱/ ۲۵۸، وابن عساكر في تاريخ دمشق الله ۲/ ۲۵۸ عن إبراهيم بن سعد به، وهو منقطع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين وضعته توافقا مع السياق، وجاء في الأصل: (فمن)، ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٣) السلف للرجل: زوج أخت امرأته، وهو ما يقال له اليوم بالعديل، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٤٤، ومعجم الصواب اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر ١/ ٥٢٦. وكان الزبير رضي الله عنه زوج أسماء بنت أبي بكر، وأمه صفية بنت عبدالمطلب فهو خال رسول الله عليه وابنة عمته خديجة بنت خويلد. وقوله: (حَوَاريُّهُ) الحواري: هو من أخلص جلساء الرجل.

وَلَكِنِّي أَهَابُ الحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قالَ: إِنَّا قَدْ كَبِرْنَا وَنَسِينَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ شَدِيدٌ (١).

٢٧١ - حدَّثنا الرَّبِيعُ بنُ صَبِيح، قالَ: حدَّثنا عِسْلُ بنُ سُفْيَانَ (٢)، قالَ: قالَ النبيُّ عَلِيُّ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٣).

٢٧٢ - حدَّ ثنا الـمُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلُ يُكْذِبْنِي وَهُوَ مُتَّكِئُ عَلَى حَشَايَاهُ (١)، يَبْلُغُهُ الحَدِيثَ عَلَى حَشَايَاهُ (١)، يَبْلُغُهُ الحَدِيثَ عَلَى عَشَايَاهُ (١)، يَبْلُغُهُ الحَدِيثَ عَلَى عَشَايَاهُ (١). عَنِّي، فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي مَا هَذَا، حَسْبُنَا كِتَابَ اللهِ (١).

٢٧٣ - حدَّثنا شَيْبَانُ، قالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ البَصْرِيَّ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ

(۱) لم أجده من هذا الطريق، وإنما وجدته من طريق عامر بن الله بن الزبير عن أبيه قال: فذكره، رواه البخاري (۱۰۷)، وأبو داود (۳۱۵)، وابن ماجه (۳۲).

ورواه ابن حبان في الصحيح ١٥/ ٠٤٤ من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله ابن الزبير به بنحوه.

(٢) عِسْل ضعيف من أتباع التابعين، ينظر: الجرح والتعديل ٧/ ٤٢.

(٣) إسناده ضعيف، لم أجده من هذا الوجه في موضع آخر، وسيكرره الـمُصَنِّف برقم (٢٨٧).

(٤) قوله: (حشاياه) هو الفراش، واحدتها: حشيّة - بالتشديد، ينظر: لسان العرب ١٤/ ١٨٠.

(٥) رواه معمر بن راشد في الجامع ١٠/ ٥٣)، وابن أبي زمنين في أصول السنة ص ٤٧ عن الحسن البصري به، وهو مرسل.

ولكن له شاهد من حديث المقدام بن مَعْديكرِ بَ الزَّبِيدي، رواه الترمذي (٢٦٦٤)، وابن ماجه (١٢)، وأحمد في الـمُسْنَد ٤/ ١٣٢، والدَّارميّ في السُّنَن، ولفظه كما في رواية الترمذي: (ألا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَ وَلَيْ وَمُو مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَ وَلَيْ اللَّه، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمَ اللَّه، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّه كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ)، وإسناده حسن.

عَلَيْهِ: أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ أَنْ يَكْذِبَنِي وَهُوَ مُتَّكِئَ على حَشَايَاهُ، يَبْلُغُهُ الْحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ وَدَعُونَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ وَدَعُونَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَدَعُونَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ. اللهِ عَلَيْكُمْ

قالَ أبو مُعَاوِيَةً (١): سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ مِنَ الحَسَن البَصْرِيِّ

٢٧٤ حدَّ ثنا أبو مَعْشَر، عَنْ سَعِيدِ الـمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: لا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا أَتَاهُ الحَدِيثُ وَهُوَ مُتَّكِئُ علَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: لا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا أَتَاهُ الحَدِيثِ قُرْآناً، مَا جَاءَ عَنِي أَرِيكَتِه، فَيَقُولُ: [اتْلُوا](٢) عَلَيَّ بِهَذَا الحَدِيثِ قُرْآناً، مَا جَاءَ عَنِي مَنْ شَرِّ، فإنِّي لا مَنْ حَقِّ قُلْتُهُ أو لَمْ أَقُلْهُ، فأَنا أَقُولُهُ، وَمَا أَتَاكُمْ عَنِي مِنْ شَرِّ، فإنِّي لا أَقُولُهُ، وَمَا أَتَاكُمْ عَنِي مِنْ شَرِّ، فإنِّي لا أَقُولُهُ أَولُهُ الشَّرِ (٣).

٧٧٥ - حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: حدَّثنا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَلْ البُنَانِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَوْفَلِ (١٤)، أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ [مُحَدِّثاً](٥)، فَقَالَ: عبدِاللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلِ (١٤)، أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ [مُحَدِّثاً](٥)، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) هو: شيبان بن عبد الرحمن النحوي.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (أتل)، وهو خطأ، والتصويب من الـمُسْنَد.

ورواه ابن ماجه (٢١)، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده به، وإسناد الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٤) هو: إسحاق بن عَبد اللَّهِ بن الحارث بْن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي النوفلي، أبو يعقوب المدني، وقيل: البصرِي، تابعي ثقة، روى له أبو داود، وأبوه هو الذي يلقب (بَبَّهُ).

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: (محتدعا)، وليس لها معنى، وما وضعته هو الذي يتناسب مع السياق.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ أَرْسَلَنِي إلَيْكُم أَنْ تُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ فَتَاتِكُمْ فُلاَنَةَ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّكَ جِئْتَ بَأَمْرِ عَظِيم، إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فقالَ: نَعَمْ، فَقَالُوا: حَتَّى نُهَيَّأَهَا لَكَ، وَحَمَلُوا رَاكِباً إِلَى النبيِّ عَيْكَ لِيُخْبِرَهُ بَذَلِكَ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ أَذْرِكُهُ وإِنْ تُدْرِكَهُ أَذْرِكُهُ، وإِنْ تُدْرِكَهُ أَذْرِكُهُ وإِنْ تُدْرِكُهُ وَالْ تُولِكَ أَذُرِكُهُ وإِنْ تُدْرِكُهُ وإِنْ تُدْرِكُهُ وَالْ تُحْرِقُهُ بِالنَّارِ، فَلَمَّا قَفَلَ الرَّجُلُ أَذْرِكُهُ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ فَلَا اللهِ عَيْكَ فَلَا اللهِ عَيْكَ فَلَا اللهِ عَنْ فَقَامَ ذَلِكَ: مَنْ لَكَ بَالنَّارِ، قالَ: فَقَامَ ذَلِكَ: مَنْ لَكَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَى مُعْمَداً فَلْيَتَنُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، قالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ النَّارِ، قالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْ مُعَمِّداً فَلْيَتَنُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، قالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَى مَعْمَداً فَقَامَ ذَلِكَ الرَّعُ اللهُ اللهُ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى بِرْكَةٍ، فَلَسَعَتْهُ أَفْعَى فَقَتَلَتْهُ (۱).

<sup>(</sup>۱) الحديث مرسل، ولم أجده من هذا الطريق، وإنما وجدته من روايات أخرى رواها ابن عدي في الكامل ٥/ ٨١، والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ١/ ١٤، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٥٦، وإسناد بعضها صحيح.

قوله في الحديث: (أدركه، وإن تدركه أدركه...) يدل على أنه أمر بقتله إن وجده حيا، وكأنه على علم بأنه سوف لا يدركه حيا، وذلك لعلمه بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة، وظاهر الحديث يدل على أن من كذب على رسول الله على متعمدا، فإن عقوبته القتل، وقد قال بهذا الإمام أبو محمد الجويني –والد إمام الحرمين – وذلك لأن من كذّب عليه على فهو مستخف به، مستهين بحرمته، وذهب جماهير العلماء إلى أن الكاذب عليه تُغلَظ عقوبته، لكن لا يكفر، ولا يجوز قتله، قال الإمام النووي في روضة الطالبين ١٠/ ٣٣٢: (المسلم إذا ذكر الله تعالى بما يقتضي الكفر، أو كذب رسول الله على مقول الله على عمدا، فعن الشيخ أبي محمد أنه يكفر ويراق دمه، قال ولو كذب على رسول الله على عمدا، فعن الشيخ أبي محمد أنه يكفر ويراق دمه، قال الإمام – يعني الرافعي: وهذه زلة، ولم أر ما قاله لأحد من الأصحاب، والصواب أنه يعزّر، ولا يكفر، ولا يقتل، وما روي أن رجلا أتى قوما، وزعم أنه رسول رسول وسول -

- ٢٧٦ حدَّ ثنا ابنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ يَقُولُ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا أَكُونَ أَوْعَى أَصْحَابَهُ عَنْهُ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: لاَ أَكُونَ أَوْعَى أَصْحَابَهُ عَنْهُ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَالَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (۱).
- ٧٧٧ حدَّ ثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّ ثنا عَتَّابُ مَوْلَى هُرْمُز، قالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بنَ مَالِكِ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنِّي أَخْشَى أُخْطِئُ لَحَدَّ ثُثُكُمْ بِأَشْيَاءَ سَمِعْتُها مِنْ مَالِكِ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيّ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢).

الله على الرجل كان كافرا...)، الله على الله على الله على أن الرجل كان كافرا...)، وينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني ٢/ ١٤٨.

(۱) إسناده حسن، رواه أبو داود الطيالسي في الـمُسْنَد (۸۰)، وأحمد في الـمُسْنَد /۸۲، والبُخَاري في التاريخ الكبير ۲۰۸، والبَزَّار في الـمُسْنَد ۲/۳، والبَزَّار في الـمُسْنَد ۲/۳، والطبراني في جزء (طرق حديث من كذب عليَّ متعمدا) ص۳۷، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ۱/۸، والحاكم في المدخل إلى الصحيحين ۱/۹۲، وابن الجوزي في الموضوعات ۱/۹، والضياء في المختارة ۱/۵۲۸ بإسنادهم إلى عبد الرحمن بن أبي الزناد به. http://almailes.

وعقّب أبو نُعَيم في الـمُسْنَد المستخرج على صحيح الإمام مسلم ١/ ٤٤ على الأثر فقال: (ففي امتناع عثمان رضي الله عنه من الاتساع في التحديث عنه مع إخباره عن نفسه أنه من وعاة أصحابه وحفاظهم الدليل الكافي أنَّ كل من أدى عنه على وبلَّغ غير ما قاله أو شيئاً لم يقله أنه داخل في جملة من شمله وعيده وتخويفه).

(٢) إسناده صحيح، رواه علي بن الجعد في الجعديّات ١/ ٢٢٢، وأحمد في الـمُسْنَد ٢/ ٢٦٦، وأحمد في الـمُسْنَد ٢ / ٢٦، والدَّارميّ في السُّنَن (٢٤١)، والبَزَّار في الـمُسْنَد ١٠٨/١٤، وأبو يعلى في السُّمَنْذ ٥/ ٢٨٨، والطبراني في جزء (طرق حديث من كذب علي متعمدا) ص١٠٨، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ١/ ٨٠ بإسنادهم إلى شعبة بن =

- ٢٧٨ حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ رِبْعِيِّ بِنِ حِرَاش، عَنْ عليِّ بِنِ أَبِي طَالِب، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَذَبَ عليَّ يَلجُ النَّارَ (١).
- ٢٧٩ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: حدَّ ثنا أَبو مُحمَّدِ بنُ [مَعْبَدِ] (٢) بنِ أبي قَتَادَةَ، قالَ: سَمِعْتُ عبدَ اللهِ بنَ كَعْبِ بنِ مَالِك، يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَبو قَتَادَةَ وَنَحْنُ نَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِيهِ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِيهٍ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شَاكَ: شَاهَتِ الوُجُوهُ، [أَتَدْرُونَ] (٢) مَا تَقُولُونَ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيهٍ شَاهَتِ الوُجُوهُ، [أَتَدْرُونَ] (٢) مَا تَقُولُونَ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيهٍ [يقولُ]: مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبُوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (١٠).
- ٢٨ حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ (٥)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الحجاج به. وجاء في بعض طرق الحديث زيادة كلمة (متعمدا).

<sup>(</sup>۱) رواه البُخَاري (۱۰٦)، ومسلم (۱)، وأبو داود الطَّيالسي في الـمُسْنَد (۱۰۹)، والبَزَّار في وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٥/٤٦٨، وأحمد في الـمُسْنَد ٢/ ٦٤، والبَزَّار في الـمُسْنَد ٣/ ١١، وأبو يعلى في الـمُسْنَد ١/ ٤٦١، والطَّحَّاوي في شرح مشكل الأثار ١/ ٣٥٥، والطبراني في جزئه ص ٤٠، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٢/ ٤٦٨ بإسنادهم إلى شعبة بن الحجاج به.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (سعيد)، وهو خطأ، وأبو محمد بصري مجهول، تفرد بالرواية عنه حماد، وقد المنطقة المنطقة

<sup>(</sup>٣) زيادة من مُسْند أحمد، وسقطت من الأصل، وكذا في المعقوفة الآتية.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، رواه أحمد في الـمُسْنَد ٣١٨/٣٧ بإسناده إلى حماد بن سلمة به. ورواه أحمد أيضا في الـمُسْنَد ٣٧ / ٢٢٥، والطَّحَّاوي في شرح مشكل الآثار ١/٣٦، والطبراني في جزئه المتقدم (٩٥)، والحاكم في المستدرك ١/١٩٤ من طريق محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب بن مالك، قال سمعت أبا قتادة به.

<sup>(</sup>٥) هو: عُمَارة بن جُوَين، وهو متروك الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه.

- الخُدْرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّةٍ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتًا في النَّارِ(۱).
- ٢٨١ حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم بنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْش، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّيِّةٍ: مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢).
- ٢٨٢ حدَّ ثنا أَبو عَوَانَةَ، عَنْ عبدِ الأَعْلَى [الثَّعْلَبِيِّ](٣)، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْر، عَنِ ابنِ عبَّاس، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اتَّقُوا الحَدِيثَ عنِّي إلاَّ مَا عَلِي ابنِ عبَّاس، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اتَّقُوا الحَدِيثَ عنِّي إلاَّ مَا عَلِمْتُمْ، فإنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ في القُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْم فَلْيَتَبَوَّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (١٤).
- (۱) إسناده ضعيف، رواه مسدَّد في الـمُسْنَد كما في المطالب العالية ٢٥/ ٢٥ عن حماد ابن سلمة به.
- ورواه معمر في الجامع ١١/ ٢٦١، وابن الأعرابي في المعجم ٢/ ٦٩٣، والطبراني في جزئه ص٩٢، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ١٨٥، بإسنادهم إلى أبي هارون العبدي به.
- (٢) إسناده حسن، رواه أحمد في الـمُسْنَد ٦/ ٣٩٨، والهيثم بن كُلَيب الشَّاشي ٢/ ١١٦، والطبراني في جزئه ص٥٥، بإسنادهم إلى حماد بن سلمة به.
- ورواه الترمذي (٢٦٥٩)، وأحمد في الـمُسْنَد ٦/ ٣٦٤ و٣٥٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٩٣ بإسنادهم إلى عاصم بن أبي النَّجَود به.
- (٣) جاء في الأصل: (التغلبي)، وهو خطأ، وهو عبد الأعلى بن عامر الكوفي، وهو صدوق، روى له الأربعة.
- (٤) إسناده حسن، رواه الترمذي (٢٩٥١)، وأحمد في الـمُسْنَد ٤/٤، و٥/ ١٢٢، وابن أبي شيبة في الـمُصْنَف ٥/ ٢٩٦، والدَّارميّ في السُّنَن (٢٣٨)، والبَزَّار في الـمُسْنَد أبي شيبة في السُّرَار في المُسْنَد ٥/ ٢٠٩، والطَّحَاوي في شرح مشكل =

- ٢٨٢ حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش، وبَقيَّةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي مَرْيم، قالَ: زَيِّنُوا حَدِيثي مَرْيم، قالَ: زَيِّنُوا حَدِيثي بأَحْسَنِهِ وَلاَ حَرَجَ(١).
- ٢٨٤ حدَّ ثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّ ثنا عَمْرو بنُ مُرَّةَ، قالَ: سَمِعْتُ أبا البَخْتَرِيِّ [الطَّائِيَّ] (٢) يُحَدِّثُ عَنْ أبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عليِّ بنِ أبي طَالِبِ عليهِ السَّلاَمُ، قالَ: إذا حُدِّ ثُتُم عَنِ النبيِّ عَلَيْهِ حَدِيثاً فَظُنُّوا أَبِي طَالِبِ عليهِ السَّلاَمُ، قالَ: إذا حُدِّ ثُتُم عَنِ النبيِّ عَلَيْهِ حَدِيثاً فَظُنُّوا أَهْنَاهُ، وأَهْدَاهُ (٣).

=الآثار ١/ ٣٥٨، والطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٣٥، وفي جزء طرق حديث من كذب علي متعمدا ص ٧٠، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٨٢ بإسنادهم إلى أبي عَوَانة الوضَّاح بن عبدالله اليشكري به.

(١) إسناده ضعيف، ولم أجده في موضع آخر.

(٢) جاء في الأصل: (الكناني)،وهو خطأ، وأبو البختري هو سعيد بن فيروز الكوفي، وهو ثقة، روى له الستة.

(٣) رواه ابن ماجه (٢٠)، وابن الجعد في الجعديّات (١٢١)، وأحمد في الـمُسْنَد ٢/ ٢٨٣، وابن خزيمة في التوحيد ٢/ ٨٧٨، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٨٠، وابن بطَّه في الإبانة الكبرى ١/ ٢٦٧، والبيهقي في كتاب الصفات ٢/ ٧١، والضياء في المختارة ٢/ ١٩٢، بإسنادهم إلى شعبة بن الحجاج به.

ورواه الدَّارميّ في السُّنَن (٦١٢)، وأبو يعلى في الـمُسْنَد ١/ ٤٤٣، وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٢٤٦، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٤٦ بإسنادهم إلى عمرو ابن مرة به.

وهذا الأثر من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يدل على أن الواجب على من نظر في حديث رسول الله على أن يحسن نظره فيه، وأن يظن فيه ما يوافق الحقّ، وإن توهم التعارض فليكل العلم إلى عالمه ولا يضرب النصوص بعضها ببعض.

وقوله: (أهنأه) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: (أهنأ في الأصل $^{=}$ 

- ٢٨٥ حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بِنُ حَيَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنِ بِنِ عبدِاللهِ اللهِ عَيْكِيةٍ فَظُنُّوا ابِنِ عُشْبَةَ، عَن ابِنِ مَسْعُودٍ، قالَ: إذا حُدِّ ثُتُم عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيةٍ فَظُنُّوا بِنِ عَشْعُودٍ، قالَ: إذا حُدِّ ثُتُم عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيةٍ فَظُنُّوا ببنِ عُشْمَ أَهْنَا أَ، والذي هُوَ أَهْدَى، والذي هُوَ أَتْقَى (۱).
- ٢٨٦ حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَمْرِوِ السَّكْسَكِيِّ، قالَ: حدَّ ثنا رَاشِدُ بِنُ سَعْدِ [الْـمَقْرَائِيُّ](٢)، قالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَكْذُبُوا حَدِيثاً [عَلَى](٣) رَسُولِ سَعْدِ [الْـمَقْرَائِيُّ](٢)، قالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَكْذُبُوا حَدِيثاً [عَلَى](٣) رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَسَرَّ عَشْراً، وأَظْهَرَ عَشْراً، وقَاتَلَ عَشْراً، فَقَاتَلَ عَشْراً، فَاللهُ عَشْراً، وأَظْهَرَ عَشْراً، وقَاتَلَ عَشْراً، فَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

- بالهمزة، اسم تفضيل من هنأ الطعام، إلى ساغ، أو جاء بلا تعب، ولم يعقبه بلاء، لكن قلبت همزته ألفاً للإزدواج والمشاكلة).

(۱) رواه ابن ماجه (۱۹)، وأحمد في المُسْنَد ٦/ ٢٥٦، والدَّارميّ في السُّنَن (٢١٦)، وأبو يعلى في المُسْنَد ٩/ ١٧٠، والبيهقي في كتاب الصفات ٢/ ٧٢ بإسنادهم إلى محمد بن عجلان به، وإسناده منقطع، لأن عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود

(٢) جاء في الأصل: (المقرئ)، وهو خطأ، وهو تابعي ثقة، روى له الأربعة، والمقرائي بفتح الميم وقيل بضمها، وسكون القاف، وفتح الراء - هذه النسبة إلى مقراء، قرية بدمشق، ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب ٣/ ٢٤٧.

(٣) جاء في الأصل: (عن)، وما وضعته هو الذي يتناسب مع السياق.

(٤) لم أجده من هذا الطريق، ولكن رواه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ٢/ ١٣٨، بإسناده إلى أنس بلفظ: (أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ أَسَرَّ عَشْرًا، وَتُوُفِّى عَلَى رَأْس سِتِّينَ).

ورواه أحمد في العلل ١/ ٥٥٥ من حديث أَيفع بن عبد قَالَ: (أُنْزِلَ على النَّبِي ﷺ وَهُوَ ابن ثَلَاث وَأَرْبَعين سنة، فَأسر عشرا، وجاهر عشرا).

قلت: المشهور أن رسول الله على جاءه الوحي وهو ابن أربعين، فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة، وأقام بالمدينة عشر سنين، فتوفي وهو ابن ثلاث وستين، وهذا هو الموافق لقول الجمهور.

٢٨٧ - حدَّثنا الرَّبِيعُ بنُ صَبِيحٍ، قالَ: حدَّثنا عِسْلُ بنُ سُفْيَانَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْلَ، قالَ: مَنْ كَذَبَ بَحِدِيثي فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ(').

حدَّ ثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّ ثنا أَبو حَمْزَةَ العَنْسِيُّ مِنْ أَهْلِ حِمْصِ (٢)، قالَ: حدَّ ثنا أبو عَوْنِ الأَنْصَارِيُّ (٣)، قالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ الله بِنَ عبدِ اللهِ الخَوْلاَنيَّ، يقُولُ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ ابْتَعَثَ مُحَمَّداً بِمَكَّةَ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ بِهَا قُرْآناً، وَعَلَّمَهُ فِيهَا حَدِيثاً، وأَمَرَهُ فِيهَا بأُمُور، ثُمَّ نَقَلَهُ إلى المَدينة بِهَا قُرْآناً، نَسَخَ بِهَا بِمَا شَاءً مِمَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَلاَ تَهُولَنَّكُم للهِ جُرَة، وأَنْزَلَ عَلَيْهِ بِهَا قُرْآناً، نَسَخَ بِهَا مَا شَاءَ مِمَّا أَمْرَهُ بِمَكَّةَ، فَلاَ تَهُولَنَّكُم وَعَلَّمَهُ بِهَا أَحَادِيثُ، نَسَخَ بِهَا مَا شَاءَ مَمَّا أَمَرَهُ بِمَكَّةَ، فَلاَ تَهُولَنَّكُم أَحَادِيثُ وَاللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِهَا مَا شَاءَ مَمَّا أَمَرَهُ بِمَكَّةَ، فَلاَ تَهُولَنَّكُم أَحَادِيثُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ بُعْضًا أَمَرَهُ بِمُكَّةً وَلَا تَهُولَنَّكُم أَعَادِيثُ وَلَيْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْضًا أَعَرَهُ بِمَكَّةً وَلَا تَهُولَنَكُم أَعَرَهُ بَعْضُهُ اللهُ وَعَلَيْهُ بَعْضًا أَعَرَهُ وَلَا تَعْمُ مَلَّا أَمَلُ وَمُ يَعْضُهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ بَعْضًا أَعَنَ أَحَادِيثُهُ يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَكُولَ اللهُ وَلَا تَعْلَقُولَ اللهُ وَعَلَيْهُ بَعْضًا وَمَا يَنْسَخُ بَعْضُهُ اللهُ وَلَيْهُ إِلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ

والأصل العام في مسألة النسخ أن النص لا ينسخه إلا نص في قوّته أو أقوى منه، وعلى هذا فنصوص القرآن قد ينسخ بعضها بعضاً، وقد تنسخ بالسنة المتواترة لأنها كلها قطعية وفي قوة واحدة، ونصوص السنة غير المتواترة -وهي أحاديث الآحاد-قد ينسخ بعضها بعضاً لأنها في قوة واحدة، وقد تنسخ بنصوص القرآن والسنة المتواترة لأنها أقوى منها، ولكن اختلف العلماء في السنة غير المتواترة هل تنسخ القرآن؟ فمذهب الحنفية يأباه، والمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا يُنسخ بالسنة، وكذلك رواية عن أحمد، وللمسألة تفصيل في كتب أصول الفقه.

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث برقم (٢٧١) من رواية عِسْل عن النبي ﷺ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هو: عيسى بن سليم، أبو حمزة العنسي الحمصي، وهو ثقة، روى له مسلم، والنَّسائي. وهو ثقة لا يعرف له اسم، ينظر: الجرح والتعديل ٩/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عون بن أبي عبد الله الأنصاري الشامي، وهو مجهول، روى له النسائي، وهو ممن يروي عن أبي إدريس عائذ بن عبد الله الخولاني.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في موضع آخر.

٣٨٩ - قالَ بَقِيَّةُ: وَحَدَّثِنِي عَقِيلُ بِنُ مُدْرِكِ السُّلَمِيُّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ النبيِّ قَالَ: يُوشِكُ بِأَحَدِكُمْ علَى أَرِيكَتِهِ، بِيَدِه قَضِيبُ يُكَذِّبَنِي، قالَ: فَتَعَاظَمَ القَوْمُ ذَلِكَ، وَقَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ نُكَذِّبَكَ يَارَسُولَ فَتَعَاظَمَ القَوْمُ ذَلِكَ، وَقَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ نُكَذِّبَكَ يَارَسُولَ فَتَعَاظَمَ القَوْمُ ذَلِكَ، وَقَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ نُكَذِّبَكَ يَارَسُولَ اللهِ، بِلْ نَحْنُ بِكَ مِنَ اللّمُومُدِّقِينَ، فَيَعَدِّرُ بِهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالُ أَنِّي أَحَدِيثِ، فَيُحَدِّثُ بِهِ مِنْ بِعُدِي، فَيُعَولُ قَائِلُ: مَا هذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ، إِنْ هذَا إِلاَّ الكَذِبَ، أَلاَ وَانَّ رَبِّي آتَانِي الْقُرْآنَ، فَآتَانِي مِنَ الْحِكْمَةِ مَثْلَيّ القُرْآنَ، وَقَلْبُ لَيْسَ وَإِنَّ رَبِّي آتَانِي الْقُرْآنَ، فَآتَانِي مِنَ الْحِكْمَةِ مَثْلَيّ القُرْآنَ، وَقَلْبُ لَيْسَ فِيهُ مِنَ الْحِكْمَةِ شَيْءٌ كُبَيْتَ خَرِبٍ، لاَ عَامِرً لَهُ، فَتَعَلَّمُوا، وَلاَ تَمُوتُوا جُهَّالاً (''.

• ٢٩- حدَّثنا بَقِيَّةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثني رَجُلٌ مِنْ أَهلِ الحِجَازِ، قَالَ: حَدَّثني رَجُلٌ مِنْ أَهلِ الحِجَازِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِّى حَدِيثاً فَكَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَذَّبَ

<sup>(</sup>۱) اسناده ضعيف، ولم أجده في موضع آخر، ولكن الجملة الأولى من الحديث لها ما يؤيدها من حديث المقدام بن معديكرب الزبيدي الذي ذكرناه في حاشية رقم (۲۷۲) ولفظه كما في رواية الترمذي: (ألا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله كَمَا حَرَّمَ الله).

أما الجملة الأخيرة، فقد جاءت في حديث رواه ابن عمر عن النبي على قال: (قلبُ لَيْسَ فِيهِ شَيْء من الْحِكْمَة كبيت خرب فتعلموا وَعَلمُوا وتفقهوا وَلا تَمُوتُوا جُهَّالًا فَإِن الله عز وَجل لَا يعْذر على الْجَهْل)، رواه ابن السُّنِي كما في كنز العمال ١٠/ ١٤٧، والدَّيْلَمي في مسند الفردوس ٣/ ٢٥٨، وإسناده ضعيف.

ملحوظة: من أول هذا النص إلى آخر النصوص في هذا الباب جاءت في الأصل في موضع آخر، وحقها هنا.

ثَلاَثَةً: كَذَّبَ اللهَ تَعَالَى، وَكَذَّبَ رَسُولَهُ، وَالذي حَدَّثَهُ (١).

٢٩١ - حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ: لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَسْعَدُ مِنْ سَامِعٍ (٢).

٢٩٢ - حدَّ ثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، قالَ: حدَّ ثنا زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ في خُطْبَتِهِ يَوْمَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: رَحِمَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي اللهِ عَلَيْهُ في خُطْبَتِهِ يَوْمَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: رَحِمَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوْ فَوْعَاهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا غَيْرُهُ، فَرُبَّ حَامِلَ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيه، وَرُبَّ حَامِل فِقْهِ فَوْ عَاهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا غَيْرُهُ، فَرُبَّ حَامِلَ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيه، وَرُبَّ حَامِل فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثُ لاَ يَعِلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُؤْمِنِ: إخْلاصُ اللهِ مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثُ لاَ يَعِلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُؤْمِنِ: إخْلاصُ العَمَل للهِ، وَمُنَاصَحَةٌ وُلاَةِ الأُمُورِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، فإنَّ العَمَل للهِ، وَمُنَاصَحَةٌ وُلاَةِ الأُمُورِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، فإنَّ

<sup>(</sup>۱) اسناده ضعيف، ذكره قَوَّامِ الشَّنَّة في الحجة في بيان المحجة ٢/ ٥٣١ بدون إسناد فقال: (وَعَن الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: من بلغه حَدِيث فكذب به فقد كذب ثَلاَثة...)، وبقيَّة ابن الوليد مشهور بالتدليس والرواية عن الضعفاء والمجهولين، وروي مسندا من حديث جابر، رواه الطبراني في المعجم الأوسط ٧/ ٣١٣، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٨٣، وفي التمهيد ١/ ١٥٢، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١/ ٢٦٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٧/ ٩٠٤، وأبو إسماعيل الهروي في ذمِّ الكلام ٢/ ٥٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٤٩: (فيه محفوظ بن ميسور، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا)، ولم أجده في الجرح والتعديل، فلعله مما سقط من النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لإرساله، ولكن رواه أحمد ٣٤/ ٢٩٩، عن عفان عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه به، وعقب عليه بقول للحسن البصري: (قال حميد: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلّغوا أقواما كانوا أسعد به)، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدْعان، لكن الحديث صحيح من طرق كثيرة مشهورة، ينظر: حاشية مُسْند أحمد وغيره.

#### دَعْوَتَهُم تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِم (١).

- ٢٩٣ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّف، عَنْ زُبَيدِ الإِيَامِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَعِي مَثْلِه (٢).
- ٢٩٤ حدَّ ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: حدَّ ثنا سَعِيدُ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أبي نَضْرَةَ، عَنْ أبي نَضْرَةَ، عَنْ أُسِيرِ بنِ جَابِر، قالَ: كَانَ أُويْسُ القَرَنِيُّ إذا حَدَّ ثنا وَقَعَ حَدِيثُهُ في قُلُوهِ تَا لاَ يَقَعُ حَدِيثُ غَيْرِه ".
- (۱) اسناده مرسل، ولم أجده من هذا الطريق، ولكن الحديث صحيح من حديث زيد بن ثابت، رواه أبو داود (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٦٥٦)، وابن ماجه (٤١٠٥).

ومعنى قوله: (ثَلاَثُ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَ قُلْبُ مُؤْمِنِ) أَنَّ من أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف، وعدم الاختلاف، وصار قلبه صافياً نقياً، صار لله وليّاً، ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين ٢/ ٨٩: (أي لا يبقى في القلب غلّ، ولا يحمل الغلّ مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلّه، وتنقيه منه، وتخرجه منه، فإنَّ القلب يغلّ على الشرك أعظم غلّ، وكذلك يغلّ على الغش، وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال، فهذه الثلاثة تملؤه غلاً ودغلاً، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه، بتجريد الإخلاص والنصح، ومتابعة السنة).

- (٢) إسناده ضعيف، ولم أجده في موضع آخر.
- (٣) رواه أحمد في الـمُسْنَد ١/ ٣٧٢، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٣/ ٢١٣، وابن والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٥٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ٤٤٩، وابن الجوزي في المنتظم ٤/ ٢٥٦، بإسنادهم إلى حماد بن سلمة به.

لا شك أن الموعظة إذا خرجت من قلب صالح ناصح محب سيكون لها وقع كبير على القلب، وقد كان أويس القرني سيد التابعين، ومن كبار الزهاد في زمانه، ولذلك كانت لمواعظه وتوجيهاته الأثر الكبير في إقبال القلوب إليه، وقد قال بعض السلف: (إنَّ الموعظة إذا خرجت من قلب صادق وقعت في القلب).

### بابُ العَقْل(١)

٧٩٥ - حدَّثنا شَرِيكُ، عَن إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ: حَسَبُ الرَّجُلِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، وأَصْلُهُ عَقْلُهُ (٢).

٢٩٦ - حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بنُ [إسماعيلَ]<sup>(٣)</sup>، عَنْ مَهْدِيِّ بنِ مَيْمُونَ، عَنْ غَيْلاَنَ ابنِ جَرِير، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ الشِّخِير، قالَ: عُقُولُ النَّاسِ علَى قَدْرِ زَمَانِهِمْ (٤).

٢٩٧ - حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَام بنِ سَعْدٍ، قالَ: حدَّثنا زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، قالَ:

- (۱) من القواعد المقررة في الدِّين أن العقل مناط التكليف في الإنسان، وأنه أحد الضروريات الخمس التي حافظ عليها الشرع، وقد أرشد القرآن الكريم إلى أهمية العقل في آيات كثيرة، وكان يصف الكفار بأنهم لا يعقلون ولا يفقهون، وكان ينبه أيضاً إلى أن آياته لا يستفيد منها إلاَّ أُولو النَّهى والألباب، وهي العقول السليمة، ولذلك فإن العقل الصريح يتفق تمام الاتفاق مع النقل الصحيح، إلا أنَّ النقل مقدم على العقل وليس العكس، خلافاً لما فعلته الفرق الضالة، فإنهم جعلوا العقل حاكماً على النقل، وانفتح عليهم بذلك كل أبواب الشر والضلال.
- (۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢١٢، و٢٦٦، وفي كتاب الأدب (٢٨٨) بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد به، وهو منقطع، لأن عامر الشعبي لم يدرك أمير المؤمنين عمر، ولكن الأثر له طرق أخرى إلى عمر يصح بها الخبر، ذكرتها في حاشية مناقب أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لابن الجوزي ص٣٣٩.
  - (٣) جاء في الأصل: (إياس)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وهو ابن أبي فُدَيك.
- (٤) رواه ابن سعد في الطبقات ٧/ ١٤٣، وابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٧/ ١٧٨، وابن المقرئ في الأمالي (٩٧٨)، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء ٢/٣٠، وأبو إسماعيل المهروي في ذمِّ الكلام ٣/ ١٧٢ بإسنادهم إلى مهدي بن ميمون به.

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ العَقْلَ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبَ فَقَالَ: وَعِزَّتِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبَ إِلَيْ مِنْكَ (١).

٢٩٨ – حدَّ ثنا الهَيْثُمُ بنُ [جَمَّاز](٢)، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى، عَن الضَّحَاكِ بنِ مُخَمَّدِ بنِ يَحْيَى، عَن الضَّحَاكِ بنِ مُزَاحِم، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا َ مَا خَلَقَ اللهُ خَلْقاً أَحَبَّ إليهِ مِنَ العَقْلِ، فقالَ لَهُ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ [أَعْجَبُ عليَّ مِنْكَ، بِكَ آخُذُ، وَبِكَ أُعْطِي، وَبِكَ خَلْقاً هُوَ [أَعْجَبُ عليَّ مِنْكَ، بِكَ آخُذُ، وَبِكَ أَعْطِي، وَبِكَ الثَّوَابُ، وَبِكَ العِقَابُ](٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لإرساله، وقد روي مسنداً من أوجه و لا يصحُّ منها شيء، بل إنَّ بعض المحدِّثين حكم عليه بالوضع.

فقد روي من حديث أبي أمامة، رواه العقيلي في الضعفاء ٣/ ١٩٥، والطبراني في المعجم الأوسط ٧/ ١٩٥، وفي المعجم الكبير ٨/ ٢٨٣، وإسناده متروك.

كما روي أيضا من حديث أبي هريرة، رواه ابن أبي الدُّنيا في كتاب العقل (١٥)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٧٩٨، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٤/ ١٥٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٠٤، واسناده متروك أيضا.

وروي من حديث عائشة، رواه أبو نُعَيم في حلية الأولياء ٧/ ٣١٨، ولا يصح. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية ٨/ ١٦: (وهو حديث موضوع كذب على النبي على النبي على عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم بن حبان البُستي، والدارقطني، وابن الجوزي وغيرهم).

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (حماد)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط بسبب ضياع ورقة أو أكثر، وقد أكملته من بعض المصادر المتقدمة، والحديث لا يصحّ.

### [ بابُ الرَّغبةِ في طَلَب العِلْم](١)

- ٢٩٩-[.....] عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: نِعْمَتِ الهَدِيَّةُ، وَنِعْمَتِ العَطِيَّةُ، الكَلِمَةُ مِنَ العَدِيَّةُ، وَنِعْمَتِ العَطِيَّةُ، الكَلِمَةُ مِنَ الحَدْمَةِ، يَسْمَعَها الرَّجُلُ فَيَنْطَوِي عَلَيهَا، حَتَّى يُهْدِيهَا إلى أَخيهِ الحَدْمَةِ، يَسْمَعَها الرَّجُلُ فَيَنْطَوِي عَلَيهَا، حَتَّى يُهْدِيهَا إلى أَخيهِ الحَدْمُهُ المَسْلِم (٢).
- • ٣٠ حدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ هِشَامِ بنِ سَعْد، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنِ اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ اللَّيْثُ بَيْكِيْدٍ.
- ٣٠١ حدَّ ثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ غُزَيَّةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ، قالَ: اللهِ بنِ أبي جَعْفَرِ البَصْرِيِّ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَا أَهْدَى الْمُسْلِمُ لأَحْيهِ هَدِيَّةً أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ وَكُمَةٍ، يَزِيدُهُ اللهُ بِهَا هُدَى، أو يَرُدُّه بِهَا عَنْ رَدَى (٣).
- (١) سقط أول الباب، بسبب ضياع ما قبله، وقد وضعت العنوان بما يتناسب مع النصوص الواردة.
- (٢) إسناده ضعيف لإرساله، رواه ابن المبارك في الرقائق (١٤٠٣)، وهنّاد بن السّريّ في الزُّهْد ١/ ٣٠٠، وابن عمشليق في جزئه ص ٢١، والقُضَاعي في مُسْند الشّهاب ٢/ ٢٥٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٢٨٩ بإسنادهم إلى عبد الرحمن بن زيد به.
- (٣) إسناده ضعيف، رواه عبد الملك بن بشران في الأمالي (١٠١٠)، والبيهقي في شُعَب الإيمان ٣/ ٢٦٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٧/ ٢١٠، بإسنادهم إلى إسماعيل ابن عيّاش، وقال البيهقي: (وفي إسناد هذا الحديث إرسال بين عبيد الله وعبد الله)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢/ ٤٣ إلى المُرْهِبيّ في فضل العلم، وإلى البيهقي في شُعَب الإيمان.=

٣٠٠ حدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنْ هِ شَام بنِ سَعْد، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَة : الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ، حَيْثُما وَجَدَ المُؤْمِنُ ضَالَّتُهُ، فَلْيَجْمَعُها إليهِ (١).

٣٠٣ - حدَّثنا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ عبدِ الـمَلِكِ بن عبدِ اللهِ (٢)، قالَ: حَدَّثني

- ورواه الدَّارميّ في السُّنَن ١/ ٣٦٧ من قول التابعي الجليل أبي عبد الرحمن عبدالله ابن يزيد الحُبُلي بلفظ: (لَيْسَ هَدِيَّةٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةٍ حِكْمَةٍ تُهْدِيهَا لِأَخِيكَ).

(۱) إسناده ضعيف لإرساله، رواه القُضَاعي في مُسْند الشِّهاب ١١٨/١ بإسناده إلى المُصَنِّف الإمام آدم بن أبي إياس عن الليث به.

وقدروي مسنداً من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٢٦٩)، وابن ماجه (٢٦٩)، والعُقَيلي في الضعفاء ١/ ٦١، وابن حبَّان في المجروحين ١/ ٥٠، وابن عَدِي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ١/ ٣٧٦، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٨٨، وإبناده ضعيف.

ولكنه ورد عن بعض السلف من قولهم، منهم: سعيد بن أبي بردة، رواه ابن أبي شيبة في الـمُصَنَّف ٧/ ٢٤٠، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٨٤٤)، وأبو بكر الأنصاري قاضي المارِسْتان في المشيخة الكبرى (٢٣٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/٩٢١.

ومنهم: كعب الأحبار، رواه ابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١/٥٩٥. والحديث يدل على أنَّ كلمة الحق مقبولة من قائلها سواء كان صالحاً أو فاسقاً، فإنَّ العبرة بالقول لا بقائله، قال ابن القيِّم في مفتاح دار السعادة ١/٥٧: (الْحكمة هِي الْعلم، فَإِذَا فَقده الْمُؤمن فهو بِمَنْزِلَة من فقد ضَالَّة نفيسة من نفائسه، فَإِذا وجدها قرَّ قلبه، وفرحت نفسه بوجدانها، كذلك الْمُؤمن إِذا وجد ضَالَّة قلبه وروحه الَّتِي هُوَ دَائِما فِي طلبَهَا ونشدانها والتفتيش عَلَيْهَا، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنَّ قلب الْمُؤمن يظلب الْعلم حَيْثُ وجده أعظم من طلب صَاحب الضَّالة لَها).

(٢) لم أقف عليه، وجاء في سنن الدَّارميّ: (عبد الله بن عبد الرحمن التستري)، ولم أعرفه أيضا.

بَعْضُ مَشْيَخَتِنا، قالَ: قالَ دَاوُدُ النبيُّ عليهِ السَّلاَمُ: قُلْ لِطَالِبِ العِلْمِ لِيَّا لِعَلْمِ لِيَّ لِيَّا لِعَلْمَ حَتَّى تُكَسَرَ لِيَتَّخِذَ عَصًا مِنْ حَدِيدٍ، فَيَطْلُبُ العِلْمَ حَتَّى تُكَسَرَ العَصَا، وَيَتَخَرَّقَ النَّعْلَيْنِ (۱).

- ٢٠٠٤ حدَّ ثنا الرَّبِيعُ بنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قالَ: قالَ لُقْمَانُ الحَكِيمُ لابنهِ: يَا بُنَيَّ، جَالِسِ العُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُم بِرُكْبَتِكَ، فإنَّ اللهَ يُحْيَي الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ بِوَابِلِ الْقُلُوبَ الْمَيْتَةُ بِنُورِ الحِكْمَةِ، كَمَا تُحْيَى الأَرْضُ الْمَيْتَةُ بِوَابِلِ الْمَطُوبَ الْمَيْتَةُ بِوَابِلِ الْمَطُوبَ الْمَطْرِ (٢).
- ٥٠٠٥ حدَّ ثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عيَّاش، قالَ: حدَّ ثني عبدُ اللهِ بنُ دِينَارِ الشَّامِيُّ، قالَ: حدَّ ثني عبدُ اللهِ بنُ دِينَارِ الشَّامِيُّ، قالَ: قالَ لُقْمَانُ الحَكِيمُ لَابنهِ: يا بُنَيَّ، تَعَلَّمْ مِنَ العُلَمَاءِ مَا جَهِلْتَ، وَكَيْمُ لَابنهِ: يا بُنَيَّ لاَتَدَعِ العِلْمَ زُهْداً فيهِ، وَرَغْبَةً في وَعَلِّم الجُهَالَ بِمَا عَلِمْتَ، يَا بُنَيَّ لاَتَدَعِ العِلْمَ زُهْداً فيهِ، وَرَغْبَةً في الجَهَالَةِ (٣).
- (١) رواه الدَّارميّ في السُّنَن (٣٨٩)، بإسناده إلى بقيَّة بن الوليد به، ورواه من طريقه: ابن العَدِيم في بغية الطلب في تاريخ حلب ١/ ٤٦٥.

ورواه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث (٩)، وابن العَدِيم في بغية الطلب ٢/ ٣٤٢، بإسنادهما إلى معاوية ابن يحيى، قال: فذكره.

وهذا الخبر يدل على أن طلب العلم يحتاج إلى صبر وعزيمة، فلا يستطاع العلم براحة الجسد.

(٢) رواه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البغدادي قاضي المارستان في المشيخة الكبرى ٢/ ٥٥٥ بإسناده إلى الربيع بن صبيح به.

ورواه مالك في الموطأ (١٨٢١)، وعبدالله بن أحمد في زوائد الزُّهْد (٥٥١)، والبيهقي في المدخل إلى السُّنَن الكبرى (٤٤٥)، وابن عبدالبَرِّ في جامع بيان العلم وفضله / ٤٣٨، بإسنادهم إلى بعض التابعين قالوا: قال لقمان، فذكره، ورواه الآجري في فضل طلب العلم (٣٢) من حديث أمامة مرفوعا، وإسناده ضعيف.

(٣) رواه ابن المبارك في الرقائق (١٥١١)، والدَّارميّ في السُّنَن (٣٨٩)، وأَبو نُعَيم في=

- ٣٠٦ حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّرِيِّ بنِ يَحْيَى، قالَ: قالَ لُقْمَانُ الحَكِيمُ لابنهِ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ الحِكْمَةَ أَجْلَسَت المَسَاكِينَ مَجَالِسَ المُلُوكِ (١).
- ٣٠٧ حدَّثنا بَقِيَّةُ، قالَ: حدَّثنا [حُدَيْرٌ مَوْلَى السِّمْطِ بِنِ ثَابِت] (٢)، قالَ: حدَّثنا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ (٢)، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ النبيِّ عَلَيْهِ [أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَخْبَرَنِي بِأَفْضَلِ الْعَمَلِ، قالَ: عليكَ بالعِلْم، فإنّ قَلِيلُ الْعَمَلِ معَ الجَهْلِ قَلِيلٌ ] (٤). قَلِيلَ الْعَمَلِ معَ الجَهْلِ قَلِيلٌ ] (٤).

<sup>=</sup> حلية الأولياء ٦/ ٦٢، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٤٣٩ بإسنادهم إلى شهر بن حوشب، قال: (قال لقمان لابنه...) فذكره بنحوه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في الزُّهْد (٥٣٨)، وابن عبد البَرِّ في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٤٤١ بإسنادهما إلى ضمرة بن ربيعة به، ورواه أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم الخُتَّلي في كتاب الدِّيباج (٦٦) بإسناده إلى السَّريّ بن يحيى به، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٦/ ١٨٥ وعزاه لأحمد.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (سعيد بن يسار)، وهو خطأ فاحش، وما ذكرته جاء متوافقا مع رواية القضاعي عن المصنف، وسعيد بن يسار تابعي متقدم، لم يلحق بقيَّةُ زمنه، وحدير شامي مجهول، ذكره البُخَاري في التاريخ الكبير ٣/ ٩٨، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) هو: حُدَيْر بن كُرَيب الحِمْصي، تقدم.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، رواه القضاعي في مسند الشِّهاب ٢/ ١٢١-١٢٢، بإسناده إلى السُمُصَنِّف، وما كان بين المعقوفتين سقط من الأصل وأكملته من الـمُسْنَد.

<sup>\* \* \*</sup> 

وبهذا انتهينا من تحقيق وضبط هذا الكتاب المُستطاب للإمام المحدِّث الزَّاهد آدم ابن أبي إياس العسقلاني والتعليق عليه، والحمد لله على توفيقه وفضله، وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.



http://almajles.gov.bh

## فهارس الكتاب(١)

- ١ فهرس الآيات الكريمة.
- ٢ فهرس الأحاديث النبويَّة.
  - ٣- فهرس الأعلام.
- ٤ فهرس بأهم مصادر التَّحقيق والدِّراسة.
  - ٥ فهرس الموضوعات.

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) العزو في جميع الفهارس إلى أرقام النصوص، ما عدا فهرس الموضوعات فهو إلى الصفحات.

#### ١ - فهرس الآيات الكريمة

| رقم النص | رقمها | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | السورة   |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 784      | 109   | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَ لُلِنَّاسِ فِي ٱلْكِئَابِ أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البقرة   |
| ٧٧       | 09    | ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النساء   |
| ١٨٧      | ٨٦    | ﴿ قُلْ مَاۤ أَسۡعُلُكُوۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلۡمِرِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلۡمُعَكِّلِفِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ص        |
| ۸.       | 77    | ﴿ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المطففين |
|          |       | والمرافع المرافع المرا |          |

http://almajles.gov.bh

## ٢ - فهرس الأحاديث النبويّة

| رقم الحديث  | المراوي                         | الحديث                            |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 7.7.7       | عبد الله بن عباس                | اتقوا الحديث عني                  |
| 701         |                                 | "<br>اختلاف أصحابي لأمتي رحمة.    |
| 7٧0         | إسحاق بن عبد الله               | أدركه وإن تدركه فاقتله            |
| ١٦٨         | المقدام بن معد يكرب             | إذا حدّث أحدكم الناس              |
| Y•V         | أبو سعيد الخدري                 | إذا كان سنة خمس وثلاثين ومائة     |
| 1 • 1       | سلمان الفارسي                   | أربع من عمل الأحياء               |
| 771         | أبو هريرة                       | استعن بيمينك                      |
| ٤٢          | حسين بن ذكوان                   | أشد الناس عذابا يوم القيامة       |
| 1 & &       | الحسن البصري                    | ألا أنبَّئكم أجود الأجواد ؟       |
| ٨٠          | الحسن البصري                    | ألا لا تنافس بينكم إلا في اثنتين  |
| ٦           | الحسن البصري                    | ألا لا يغرن أحدا كثرة الناس حولة. |
| 777, 777    | الحسن البصري<br>http://dimuyles | ألا هل عسى رجل يكذبنيgov.b/       |
| 1.5.1.7.1.7 | عبد الله بن عمرو بن العاص       | إن الله لا يقبض العلم انتزاعا     |
| Y9V         | زيد بن أسلم                     | إن الله لما خلق العقل             |
| ٤٦          | عمران القصير                    | إن رجالا كانوا يعلِّمون الناس     |
| 7.1         | عبد الله بن عباس                | إن عيسي بن مريم قام في قومه       |
| 9 8         | أبو سعيد الخدري                 | إن ناسا يؤتوكم من أقصى الأرض      |
| 100         | محمد بن كعب                     | إنها أخاف على أمتي من بعدي ثلاث   |

| رقم الحديث | المراوي                | الحديث                         |
|------------|------------------------|--------------------------------|
| ٤١         | حكيم بن عمير           | أيها الناس، سلوني عن الخير     |
| ٣.٢        | زيد بن أسلم            | الحكمة ضالة المؤمن             |
| ٤٧         | أنس بن مالك            | رأيت ليلة أسري بي رجالا        |
| 797,797    | زيد بن أسلم            | رحم الله امرءا سمع مقالتي      |
| 377        | خالد بن معدان          | رُدوا عليّ المسائل             |
| 717        | 32.07                  | زينوا حديثي بأحسنه حِيُّاك     |
| 90         | أبو سعيد الخدري        | سيأتيكم بعدي ناس يتفقهون في    |
|            |                        | الدين                          |
| 9          | أبو هريرة              | علموا ولا تعنّفوا              |
| ٣.٧        | أبو الزاهرية           | عليك بالعلم                    |
| 117        | أبو سعيد الخدري        | فضل العالم على العابد كفضلي    |
| ١٣٨        | أنس بن مالك            | فضل العلم خير من فضل العمل     |
| 175        | حفص بن عاصم            | كفي بالرجل كذبا أن يحدث        |
| 187        | http://ulfinaligs      | الكلام من كلام الحكمةgov.bh.   |
| ١٣٢        | عتبة بن حميد، وأبو بكر | كونوا علماء                    |
|            | بن أبي مريم            |                                |
| 7 7 5      | أبو هريرة              | لا أعرفن أحدا أتاه الحديث      |
| 1 V 9      |                        | لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد |
| 791        | الحسن البصري           | ليبلغ الشاهد منكم الغائب       |

| رقم الحديث | الراوي                 | الحديث                            |
|------------|------------------------|-----------------------------------|
| 711        | أبو هريرة              | ليحمل هذا العلم من خلف            |
| ۲1.        | معان بن رفاعة          | ليحمل هذا العلم من كل خلف         |
| ١٢٨،١٢٧    | الحسن البصري           | ما أنفق رجل نفقة أفضل             |
| ٣٠١        | عبد الله بن عمرو       | ما أهدى المسلم لأخيه هدية         |
| 118        | سعید بن سوید           | ما عبد إلا وهو يعاديه علمه        |
| 791        | الضحاك بن مزاحم        | ماخلق الله خلقا أحب إليه من العقل |
| 707        | مطر الوراق             | مثل أصحابي كمثل النجوم            |
| 307        | رجل من بني تميم        | من أصاب المعنى في الحديث          |
| 79.        |                        | من بلغه عني حديثا فكذب            |
| 779        | أبو هريرة              | من تحدث بحديث فعطس                |
| 17         | یحیی بن أبي كثير       | من تعلم العلم ليباهي العلماء      |
| ١٩،١٨      | مكحول الشامي           | من تعلم العلم ليباهي به العلماء   |
| 109        | عبد الله بن عبد الرحمن | من تعلم علما مما ينفع الله به     |
|            | http://almailes        |                                   |
| 197        | إسماعيل بن رافع        | من تعلم علما وهو شاب              |
| ۱۳۱        | صفوان بن عسال          | من خرج من بيته ابتغاء العلم       |
| 78.        | أبو هريرة              | من سئل عن علم عنده فكتمه          |
| 737        | أبو هريرة              | من سئل عن علم يعلمه               |
| 18*        | أبو الدرداء            | من سلك طريقا يطلب فيها علما       |
| 99,91      | جرير بن عبد الله       | من سن في الإسلام سنة حسنة         |

| رقم الحديث | الراوي                   | الحديث                             |
|------------|--------------------------|------------------------------------|
| 777        | عثمان بن عفان            | من قال عليّ مالم أقل               |
| 444        | أبو قتادة الأنصاري       | من قال عليّ مالم أقل               |
| 170        | زيد بن أسلم              | من كان له مال فليتصدق من ماله      |
| 749        | الحسن البصري             | من كتم علما فقد برىء من الإسلام.   |
| 137        | أبو هريرة                | من كتم علما نافعا                  |
| YAV        | 162505                   | من كذب بحديثي فليتبوأ              |
| 777        | أنس بن مالك              | من كذب عليّ فليتبوأ                |
| YVA        | علي بن أبي طالب          | من كذب عليّ فليلج النار.           |
| 777        | عسل بن سفيان             | من كذب عليّ متعمدا                 |
| 711        | عبد الله بن مسعود        | من كذب عليّ متعمدا                 |
| 449        | معاوية بن أبي سفيان      | من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. |
| ۱۸، ۲۸     | الحسن البصري             | منهومان لا يشبعان                  |
| 799        | زيد بن أسلم              | نعمت الهدية                        |
| ۲ • ۸      | معبلا الله بان عباس httt | هلاك أمتي في القدريّة gov.bh       |
| ۸۸         | معاوية بن أبي سفيان      | ومن يرد الله به خيرا               |
| ٨٤         | الحسن البصري             | ويل للعالم من الجاهل               |
| ٤٥         | جبلة أبو إسهاعيل         | ويل لمن لا يعلم                    |
| 1 & 1      | جابر بن عبد الله         | يبعث يوم القيامة العالم والعابد    |
| ٣٨         | عبيد بن خلف              | يغفر لأمتي مائة ألف مغفرة          |
| 444        |                          | يوشك بأحدكم على أريكته             |

### ٣- فهرس الأعلام<sup>(١)</sup>

أبان بن أبي عيّاش البصري P1, 171, P77, 737 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 779 عوف الزهري، أبو إسحاق المدنى إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري 11. إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 177, 277 إبراهيم بن عبد الله الجُمَحي إبراهيم بن عبد الله الكنّاني 115 إبراهيم بن أبي عبلة بن يقظان الشامي YON إبراهيم بن مسلم، أبو إسحاق الهَجري 177,178 إبراهيم بن يزيد بن شريك، أبو إسحاق التيمي الكوفي إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران النَّخَعي 7 5 1 7 7 1 7 7 1 7 7 3 7 الكوفي أُبِيّ بن كعب بن قيس الأنصاري الخَزْرجي 1 1 2 الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي الحمصي ۸۷،٤١

<sup>(</sup>١) ينبغي ملاحظة الأمور الآتية:

١- لم أراع في ترتيب الأعلام هذه الكلمات: (ابن، أخو، أخي، أبو، أبي).

٢- لم أراع أيضا (أل) في الترتيب.

٣- علامة (=) معناها: أنظر.

|                                       | أبو الأحوص = عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | أبو إدريس الخَوْلاني = عائذ الله بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸۰                                   | أرطأة بن المنذر بن الأسود الألَهاني، أبو عدي الحِمْصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٨                                    | أبو إسحاق الخُرَاساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | أبو إسحاق الهَمْداني = عمرو بن عبد الله السَّبِيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 779                                   | إسحاق بن رُشَيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19.5                                  | إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة اللَّذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 770                                   | إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل العامري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | أبو إسحاق الهَمْداني = عمرو بن عبد الله السَّبيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                                   | إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي، أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | يوسف الكُوفي الكوفي المنافع الكوفي المنافع الكوفي المنافع الكوفي المنافع الكوفي المنافع المناف |
| 790,190,100,178,109                   | إساعيل بن أبي خالد البَجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۱،۹۱،۰۲،۰۳،۰۲،۱۲،۹۲،                 | إسهاعيل بن عيَّاش بن سُلِّيم العُنْسي، أبو عتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | الحمصي lalmajles.gov.bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩١١، ٣٣١، ٩١١، ٢٢١، ٨٨١،              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191, 791, 991, 3,7, ,17,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲۲، ۳۳۲، ٤٤٢، ۱۲، ۸۲۲،               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۳، ۱،۳۰ م۸۲، ۱۰۳، ۱۰۳، ۳۳۹          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣.٥                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717                                   | أبو إسماعيل الكوفي<br>أُسير بن جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 798                                   | أُسَير بن جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

37, 807

الأشعث بن سوّار الكندي قاضي الأهواز

الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز

الأعمش = سليان بن مهران

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو

495

أُويس بن عامر القَرَني

إياس بن معاوية بن قرّة المزني، أبو واثلة البصري

أيوب بن أبي تَميمة السَّخْتياني، أبو بكر البصري

777,777

أيوب بن عتبة اليهامي

أبو البَخْتَري = سعيد بن فَيْرُوز

بُرْد بن سنان، أبو العلاء الشامي

بقيَّة بن الوليد، أبو يُحْمد الحمْصي

17

113 133 . P. 311, 111,

07131373133137113

· ۲ · ۷ · 1 9 A · 1 A · · 1 V · · 1 7 9

٨٠٢، ٩٠٢، ١١٢، ٩٢٢، ٠٣٢،

177,377,107,307,777,

ΓΛΥ, ΛΛΥ, ΡΛΥ, • ΡΥ, Υ·Υ,

T.V.T.V

أبو بكر الصدّيق = عبد الله بن عثمان بن عامر

بكر بن خُنيس الكوفي البغدادي

171,17.00,08,00,077 775

| بكر بن عبد الله المُزَني، أبو عبد الله البصري                                                                   | 717,717               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم                                                                                 | 77, 77, 311, 771, 777 |
| بيان بن بشر الأَحْمَسي، أبو بشر الكُوفي                                                                         | 77.                   |
| تَمِيم بن عطيَّة العَنْسي الشامي                                                                                | 191                   |
| أبو التيَّاح = يزيد بن حميد الضُّبَعي                                                                           |                       |
| ثابت بن أسلم البُنَاني، أبو محمد البصري                                                                         | 7, 171, 737, 077      |
| ثور بن يزيد، أبو خالد الحِمْصي                                                                                  | 100                   |
| جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري                                                                       | ١٤١                   |
| جابر بن يزيد بن الحارث، أبو النَّضْر الجُعْفي                                                                   | 751,77,137            |
| جَبَلة أبو إسماعيل مولى العباس                                                                                  | ٤٥                    |
| جَرِير بن حَازِم الأزدي، أبو النَّضْر البصري                                                                    | 114                   |
| جَرِير بن عبد الله البَجَلي ﴿ وَاللَّهُ البَّجَلِي اللَّهُ البَّجَلِي اللَّهُ البَّجَلِي ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ال | 99.91                 |
| الجُريري = سعيد بن إياس                                                                                         |                       |
| جعفر بن إياس، أبو بشر بن أبي وحشيّة                                                                             | http:/                |
| أبو جعفر الرَّازي = عيسي بن ماهان                                                                               |                       |
| جعفر العَبْدي                                                                                                   | 117                   |
| أبو جعفر = محمد بن علي بن الحسين الباقر                                                                         |                       |
| جُنْدُب بن جُنَادة، أبو ذر الغِفَاري                                                                            | 779                   |
|                                                                                                                 |                       |

جُوَيبر بن سعيد، أبو القاسم البَلْخي 719 الحارث بن سُويد التَّيْمي، أبو عائشة الكوفي ٩ الحارث بن عبد الله الأعور الهَمْداني الكوفي 777,07 الحارث بن قيس الجُعْفي 49 أبو حازم = سلمة بن دينار المدني حبَّان بن على العَنَزي ٨٢، ٣٨، ٢٨، ٣٤١، ٥٤١، 197,19. حَبيب بن عبيد الرَّحَبي الشامي حبيب بن مسلمة بن مالك المكلى 741 أبو الحجَّاج المَهْري = رشْدِين بن سعد حُدَير بن كُرَيب، أبو الزَّاهريَّة الحمْصي T.V.10. .07 حدير مولى السمط بن ثابت حُذَيفة بن اليَهَان العَبْسي 74 7.5.17.17 حَريز بن عثمان الرَّحبي أبو الحسن الأزدي http://almajles.gov.bh الحسن بن أبي الحسن البصري 7, V, +0, 10, 00, F0, V0, ٢٧، ٧٧، ٠٨، ١٨، ٢٨، ٤٨، 131,301,111,007,017, · 77, P77, F37, P37, 007,

791,777,777,197

| 199                        | الحسن بن النعمان الكِنْدي                      |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| 23                         | حسين بن ذكوان، أبو سلمة البصري                 |
| ٧.                         | حصين بن عبد الرحمن السلمي                      |
| ١٦٣                        | حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب العُمَري        |
| 11                         | حفص بن عمر الشَّامي                            |
| 107,77                     | حفص بن ميسرة، أبو عمر الصنعاني على الم         |
| 111                        | الحكم بن عُتَيبة، أبو محمد الكوفي              |
| ٨٧ ، ٤١                    | حَكِيم بن عُمَير العَنْسي، أبو الأحوص الحِمْصي |
| ٧، ١٤، ١٥، ٢٩، ٢٦، ١٣٠،    | حَّاد بن زَيد بن دِرهم، أبو إسماعيل البصري     |
| ٧٧١، ٥٠٢، ٥٢٧              |                                                |
| 7, 51, 57, 77, 73, 76, 50, | حَّاد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري        |
| 75, 84, 78, 38, 7.1, 0.1,  |                                                |
| ٠١٢٨،١١٨،١١٣،١٠٨١١،        |                                                |
| ,107,107,181,189,187       |                                                |
| ٥٢١٦،١٩٣،١٨١،١٧٦،١٦٥       |                                                |
| ٧١٢،٨١٢،٨٣٢،٠٤٢،٣٤٢،       |                                                |
| 077, 477, 147, 187, 387    |                                                |
| 7 & A                      | حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه  |
|                            | أبو حمزة = ميمون الأعور                        |

|                                              | أبو حمزة العَنْسي = عيسى بن سليم              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| P7, V7, F0, YA, A11, A71, A31, V17, A17, 1P7 | مُميد بن أبي مُميد الطَّويل، أبو عبيدة البصري |
| ٨٩                                           | حميد بن أبي سويد المكي                        |
| 140                                          | خالد بن مَعْدان الكَلاَعي الحمصي              |
| 178                                          | خالد بن يزيد الجُمَحي المصري ( ي الح الح      |
| 2/14                                         | خُبَيب بن عبد الرحمن الأنصاري المدني          |
| 771                                          | الخليل بن مُرَّة الضُّبَعي البصري             |
| ٣٩                                           | خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبُرة الكوفي      |
| 777                                          | داود بن أبي هند البصري                        |
| 7. T.                                        | داود عليه السلام                              |
|                                              | أبو الدرداء = عُويمر                          |
|                                              | أبو ذر الغِفَاري = جُنْدُب بن جُنَادة         |
| htsps                                        | راشد بن سعد المَقْرَائي الحمطي /almajles.gov  |
|                                              | أبو رافع = نُفَيع الصَّائغ                    |
| ٧٩                                           | الرَّبيع بن خُشَيم، أبو يزيد الكوفي           |
| ۸۰، ۱۲۷، ۵۰۲، ۲۷۲، ۱۸۲، ۲۸۲، ۲۰۳             | الرَّبيع بن صَبِيح البصري                     |
| ۸۸٬۷۲۲                                       | رَبِيعة بن يزيد الدمشقي، أبو شعيب الإيادي     |

| 704                    | رجاء بن جميل الأيلي                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| ١١٦                    | رجاء بن حيوة الكِنْدي                               |
|                        | أبو رَجاء = سلمان                                   |
| 19760                  | رجاء بن أبي سلمة، أبو المِقْدام الفِلَسْطِيني       |
|                        | أبو رَجاء = سلمان                                   |
| 7.                     | رزين بن حبيب الرماني(ك ) على الرماني                |
| 101,107                | رشدين بن سعد، أبو الحجاج المهري                     |
| Y 1 A                  | رُفَيع بن مِهْران، أبو العالية الرِّياحي            |
| 770                    | أبو روق = عطية بن الحارث                            |
|                        | أبو الزَّاهريَّة = حُدَير بن كُرَيب                 |
| C- 79m                 | زُبيد بن الحارث اليّامي الكوفي                      |
| -017                   | الزُّبير بن خِرِّيت البصري                          |
| 179                    | الزُّبير بن سعيد بن سليمان الهاشمي المدني           |
| http://                | الزُّبير بن العوَّام بن خُويلد، أبو عبد الله القرشي |
|                        | الأسدي                                              |
|                        | أبو الزُّبير = محمد بن مسلم المكي                   |
| ۲۱، ۰۳۱، ۱۳۱، ۵۲۱، ۱۸۲ | زِر بن حُبَيش، أبو مريم الكوفي                      |
| ٣٢                     | زكريّا بن أبي زائدة، أبو يحيى الكوفي                |
|                        |                                                     |

أبو الزِّناد = عبد الله بن ذكوان الزُّهري = محمد بن مسلم بن شهاب زياد بن حُدير الأسدى ۲۳, ۳۳, ۰ ٤ زياد بن أبي سفيان 112 زيد بن أُسْلم العَدَوي المدني 371,731,101,701,797, 7.7.7.7.799 Y9V زيد بن ثابت الأنصاري النجّاري 1.4.71 زيد بن الحَوَاري العَمِّي البصري 117 السائب بن يزيد بن سعيد الكنْدي 777,777 سالم بن أبي الجَعْد الكوفي 178, 11, 371 السَّري بن يحيى بن إياس البصري 7.7.70. 179,771 سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري سعد بن إياس، أبو عمرو الشيباني الكوفي htlp 9/almaj سعد بن طَريف الإسكاف الكوفي 124 سعد بن مالك، أبو سعيد الخُدْري 39, 09, 481, 217, 4.7, 71. . 740 سعد بن مالك أبي وقاص الزهري 077,777 سعيد بن إياس الجُريري، أبو مسعود البصري 111, 791, 517, 577, 777,

498

77, 5 • 1, 171, 7, 7

سعيد بن جُبَير الكوفي

ابو سعيد الخُشَني = مَسْلَمة بن علي الشَّامي

\* \* 7 . 3 7 7

سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري المدني

118

سعيد بن سويد الكلبي

101

سعيد بن عبد العزيز التنوخي

71, 501, 591, 317

سعيد بن فَيْروز، أبو البَحْتَري الطَّائي

177

سعيد بن المسيِّب بن حزن المخزومي المدني

175

سعيد بن أبي هلال، أبو العلاء المصري

74

سعيد بن وَهْبِ الْهَمْداني الكوفي

١٨٦

سفيان بن سعيد الثوري

أبو سلام = ممطور الحبشي

79

سلمان، أبو رجاء مولى أبي قِلاَبة

197,107,119,101

سلمان الفارسي

http://almajles.gov.bh

ابو سلمة = حَمَّاد بن سلمة

171,71

سلمة بن دينار، أبو حازم المدني

۸۲, ۱۸۱, ۷۲۲

ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

37, P7, •3, P0, (P, P•1).

سليمان بن حيَّان، أبو خالد الأحمر

091, 7.7, 907, 007

| ٣٥                                               | سليهان بن سُلَيم الكِنَاني            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 7 • 8                                            | سليهان بن سَمُرة بن جُندب الفَزَاري   |
| 7.7.197.2.49.9                                   | سليهان بن مِهْران الأعمش              |
|                                                  | ابو السِّندي = يحيى بن شُميل          |
| 1                                                | سُويد بن عبد العزيز الدِّمشقي         |
| 115                                              | سيَّار بن سَلاَمة الرِّياحي البصري    |
| 15.0                                             | شُرَحبيل بن السِّمط الكِندي الشامي    |
| 189,7•                                           | شرحبيل بن مسلم الخَوْلاني             |
| ٥٢، ٩٦، ٣٢١، ٤٧١، ٥٧١،                           | شَرِيك بن عبد الله النَّخعي الكوفي    |
| ۷۸۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۹۰                               | 99                                    |
| EC 1                                             | شريك بن نَهِيك الخَوْلاني             |
| ۸، ۳۲، ۹۸، ۲۹، ۹۸، ۳۲، ۲۱،                       | شُعبة بن الحجَّاج، أبو بِسطام الواسطي |
| 371,381,017,717,077,                             |                                       |
| 777, 173, 174, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177 |                                       |
| ٤٨٢،                                             |                                       |
|                                                  | الشَّعبي = عامر بن شَرَاحيل           |
| 17, 031, 031, 737                                | شُعيب بن رُزيق، أبو شيبة الشامي       |
| ٣.                                               | شعيب بن زرعة، أبو يوسف المُعَافري     |
| 37, 1, . 11, 171, 771                            | شَقِيق بن سَلَمة، أبو وائل الكوفي     |

| شِمْر بن عطيَّة الأسدي الكوفي                         | 171,5                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| شَهر بن حَوْشب الأشعري الشَّامي                       | 115                   |
| ابن شوذب = عبد الله بن شوذب                           |                       |
| شيبان بن بن عبد الرحمن، أبو معاوية النَّحْوي          | ۸۲، ۳۰، ۷۱، ۱۱۱، ۲۱۱، |
| البصري                                                | 001, 071, 711, 137,   |
| 1 N 9=( C)                                            | 037,777               |
| أبو شيبة = شعيب بن رُزَيق ميا                         |                       |
| أبو صالح الأشعري                                      | 711                   |
| صالح بن محمد بن زائدة، أبو واقد الليثي                | 177                   |
| صباح بن مجالد                                         | Y.V                   |
| صفوان بن عسَّالِ الْمُرَادِي                          | ١٣١، ١٣٠، ١٢٩         |
| صفوان بن عمرو السَّكْسَكي، أبو عمرو                   | 7.17                  |
| الحمصي (((۱۹۶۵) اليسو                                 |                       |
| صفوان بن مُعْرز الهِلاَلِي الخراساني /almajles.gov.bh | http:/                |
| الصلت بن راشد                                         | ١٧٧                   |
| الصُّنَابِحي = عبد الرحمن بن عُسَيلة                  |                       |
| الضَّحاك بن مزاحم الهِلاَلي الخُرَاساني               | 7917319               |
| أبو الضُّحي = مسلم بن صَبِيح                          |                       |
| ضرار بن مرَّة، أبو سنان الشيباني                      | **                    |

ضمرة بن ربيعة، أبو عبد الله الفلسطيني

19V 197 1111 97 V7

٣، ٤، ٥، ١٠، ١١، ٩٤، ٥٥،

717,317, 777, 777, 777,

• 07, 707, 707, 107, 507, 507

طارق بن شهاب البَجلي الكوفي

طاوس بن كيسان، أبو عبد الرحمن

طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي

عائذ الله بن عبد الله، أبو إدريس الخَوْلاَني

أبو عاصم، ولعله الضحاك بن مخلد النبيل

عاصم بن سليان الأحول

عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الكوفي

المقرىء

عاصم بن رجاء بن حَيوة الكندي

عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي http://almajles.ao

أبو العالية = رُفَيع بن مهران

عامر بن سعد بن أبي وقاص الزُّهري

عامر بن شُرَاحيل الشعبي الكوفي

777

177,170

9728

711

£1, £7

144

170(171)171,071)

711

774

777

٥٢، ٢٣، ٤٣، ٣٥، ٥٥، ٧٢،

190,192,100,117,172

077,177,137,007,077

| عامر بن عبد الواحد الأحول البصري                  | ٥٣                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| عامر بن واثلة، أبو الطُّفيل المكي                 | 177                      |
| عباد بن عباد، أبو عتبة الخواص                     | 1071,77,37,83,001        |
| عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي                 | 7.47                     |
| عبد الحميد من آل إسهاعيل بن عبيد الله             | ٥                        |
| عبد ربه بن سليمان بن عُمير الشامي ٤٠٠ -           | 7.1                      |
| عبد الرحمن بن ثروان، أبو قيس الأودي               | 30                       |
| عبد الرحمن بن أبي الزِّناد المدني                 | 777                      |
| عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلم المدني                | 799.127                  |
| أبو عبد الرحمن الشُّلمي = عبد الله بن حبيب        |                          |
| أبو عبد الرحمن الشامي = محمد بن سعيد              |                          |
| المُصْلُوب الكذَّاب /                             |                          |
| عبد الرحمن بن عائذ الأزدي                         | ١٦٨                      |
| عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي /almajles | ٤٢٦٥٢، ٢٩، ٩٩، ١٧١، ١٧١، |
| الكوفي                                            | 311, 737, 737, 177       |
| عبد الرحمن بن عُسَيلة، أبو عبد الله الصُّنَابِحي  | 180.0                    |
| عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الأوزاعي             | 317, . P7                |
| عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي الحِمْصي           | 17.                      |
| عبد الرحمن بن مسعود الفَزَاري                     | 17.                      |
|                                                   |                          |

| . الرحمن بن هُرْمُز الأعرج                      | 779            |
|-------------------------------------------------|----------------|
| . الرحمن بن يزيد بن تميم، أبو محمد السُّلمي     | 711            |
| . الرَّحيم بن شِمَاخ البصري                     | ٤٤             |
| . العزيز بن أبي سليمان، أبو مودود               | Y0V            |
| . العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المَاجِشُون    | 109            |
| الله بن بُرَيدة بن الحُصَيبِ الأسلمي ﴿          | 777            |
| . الله التميمي                                  | 119            |
| . الله بن حبيب، أبو عبد الرحمن السُّلمي         | 712            |
| رىء                                             |                |
| . الله بن أبي حسين القرشي                       | 17.            |
| . الله بن داود الخُرَيبي، أبو عبد الرحمن الكوفي | 777,177,777    |
| . الله بن دينار الشَّامي                        | ۳۰۰،۱۱۲،۱۱۹،۲۰ |
| . الله بن ذكوان، أبو الزِّناد المدني            | 777,779        |
| الله بن الزُّبير بن العوَّام الأسدي,almajles.g  | http://        |
| . الله بن زيد، أبو قِلاَبة الجَرْمي             | 1.0.79         |
| عبد الله الشقري                                 | ۲.0            |
| . الله بن شوذب                                  | ٥٥             |
| . الله بن عامر بن يزيد الْمُقْرِىء الدِّمشقي    | ۸۸،۷۲۲         |
|                                                 |                |

| ٧٢، ٢٢، ٧٢، ٨٢، ٧٠١، ٣١١، | عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 171,771, 171, 117, 117    |                                        |
| 7.7.7                     |                                        |

عبد الله بن أبي عبد الله، أبو عون الأنصاري عبد الله بن عثمان بن عامر، أبو بكر بن أبي قُحَافة

الصدِّيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 071, 11, 11, 11, 377

عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي

عبد الله بن عون بن أرطبان البصري

عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري

عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري

عبد الله بن مُحَيْريز بن جنادة الجُمَحي ا

عبد الله بن مسعود بن غافل، أبو عبد الرحمن الهُذُل

11.

7.1.1.8.1.7.1.7

71, 97, 93, 90, 77, 37, ٥٢، ٥٨، ١٠٠، ٥٠١، ٨٠١،

(10), (179, 177, 11, 1, 1, 9 (171,179,177,170,178

YY1, YY1, PP1, P17,

· 77, V37, A37, 1 67, 7 67,

177, 277, 117, 017

| ٨٦             | عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج المكي            |
|----------------|----------------------------------------------------|
| ٣.٣            | عبد الملك بن عبد الله                              |
| ١٨٤،١١٦،١٠٠،٩٩ | عبد الملك بن عُمَير بن سويد الكوفي                 |
| 197            | عبدة بن أبي لُبَابة الأسدي الكوفي                  |
| ٣٠١            | عبيد الله بن أبي جعفر البصري                       |
| ۱٦٩،١٣٣        | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذَلي    |
| ٧٢، ٧٧         | عبيد الله بن عبيد بن قتادة الكلاعي                 |
| 747            | عبيد الله بن العِيزار البصري                       |
| ٣٨             | عبيد بن خلف                                        |
| ۸۳             | عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي                 |
| P/2 T/A        | عبيد بن واقد، أبو عباد القيسي                      |
| - TYY          | عتاب مولی هرمز                                     |
| 117            | عتبة بن أبي حَكِيم الهَمْدَاني، أبو العباس الأردني |
| http:/         | /almajles.gov.bh<br>عتبة بن مُميد الضبي البصري     |
| 97             | عثمان بن عروة بن الزُّبير بن العوّام المدني        |
| 3,111,777,777  | عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخُرَاساني              |
| 777            | عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي أمير             |
|                |                                                    |

| 180                      | عدي بن عدي بن عَمِيرة، أبو فَرْوة الجَزَري           |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 75, 48, 441, 7.1, 7.1,   | عُروة بن الزُّبير بن العوام الأسدي المدني            |
| 3 • 1 .                  |                                                      |
| 777,777                  | عِسْل بن سفيان، أبو قُرَّة التميمي البصري            |
| ۸۲، ۲۸، ۹۸، ۹۰، ۲۱۲، ۶۲، | عطاء بن أبي رباح، أبو محمد المكي                     |
| 137,737,337              |                                                      |
| 190,107,49,14            | عطاء بن السائب                                       |
| 77 2                     | عطاء بن محمد                                         |
| 77                       | عطاء بن أبي مروان الأسلمي المدني                     |
| 3, 17, 111, •31, 031,    | عطاء بن أبي مسلم الخُرَاساني                         |
| 777, 777, 737            |                                                      |
| 101                      | عطاء بن يسار، أبو محمد المدني                        |
| 144                      | عطاف بن خالد بن عبد الله المخزومي                    |
| http:/                   | عطيَّة بن الحارث، أبو روق الكوفي<br>almajles.gov.bh/ |
| 7.7                      | عطيَّة بن سعد العَوْفي الكوفي                        |
| ٧٣                       | عطية بن قيس الكِلاَبي الشامي                         |
| 90                       | عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي البصري                |
| 37, 177                  | عقبة بن عمرو، أبو مسعود البدري                       |
| 717                      | عُقيل بن خالد الأيلي                                 |

| 719                     | عَقِيل بن مُدرك السُّلمي                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| ٦٦                      | عكرمة مولى ابن عباس                           |
|                         | أبو العلاء بن الشخِّير = يزيد بن عبد الله بن  |
|                         | الشخِّير                                      |
| ٩٣                      | العلاء بن عبد الكريم اليامي الكوفي            |
| 78,                     | علي بن الحكم البُنَاني، أبو الحكم البصري في   |
| 57,73                   | علي بن زيد بن جُدْعان البصري                  |
| ۷۲۱،۳۸۱، ۱۹۰،۲۲۲،۸۳۲،   | علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسن أمير       |
| 445                     | المؤمنين                                      |
| 149                     | علي بن أبي طلحة الحِمصي                       |
| 174                     | علي عبد الله البارقي الأزدي                   |
| 3011                    | علي بن مسلم البكري الشامي                     |
| 1.4                     | عمار بن أبي عمَّار مولى بني هاشم              |
| hama                    | عمار بن ياسر، أبو اليقظان العنسي almajles.go/ |
| 30,00,00                | عُمَارة بن جُوين، أبو هارون العبدي            |
| 7.1.97                  | عمارة بن غَزِيَّة الأنصاري المدني             |
| 11, 37, 17, 77, 77, 37, | عمر بن الخطَّاب بن نفيل العدوي، أمير المؤمنين |
| ٧٨، ٣٩، ٢٧١، ٣١٢، ١٣٢،  |                                               |
| 907, 777, 777, 977, 097 |                                               |

| أبو عمر الصَّنعاني = حفص بن ميسرة            |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أمير      | 777,707       |
| المؤمنين                                     |               |
| عمر بن عبد الملك الكِنَاني                   | ٣             |
| عمر بن محمد                                  | 74.           |
| أبو عمران الأنصاري مراق الأنصاري             | 79            |
| عمران بن مسلم، أبو بكر القصير البصري         | 257           |
| عمرو بن دينار، أبو محمد المكي                | ۳۸،۲۷۱        |
| أبو عمرو الشَّيباني = سعد بن إياس            |               |
| عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السّبيعي         | 77,777        |
| عمرو بن مرة بن عبد الله الجَمَلي             | 371, 791, 317 |
| عمرو بن ميمون الأودي                         | -CAN          |
| أبو عوانة = الوضاح بن عبد الله               |               |
| عوف بن مالك بن نَضْلة، أبو الأحوض            | 1741198       |
| الجُشَمي                                     |               |
| عون بن أبي جُحَيفة السُّوَائي الكوفي         | ٩٨            |
| أبو عون بن أبي عبد الله الأنصاري             | ۲۸۸           |
| عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو | 37,07,79,007  |
| عبد الله الكوفي                              |               |
|                                              |               |

1.7

عون بن موسى، أبو رَوح البصري

عويمر بن زيد بن قيس، أبو الدَّرْداء الأنصاري

71, A7, 70, VO, · F, 17, PF, +V, (V, 7V, TV, 7/1) 011,711, 111, 111, 111, 111,

171, 771, 371, 071, 771,

(189 (181 (180 (180 (180

,01,101,701,777, 177,

4779

عيسى بن سليم أبو حمزة العنسي الحمصي 711

عيسى بن المسيَّب البَجَلي الكوفي 771

عيسي بن ماهان، أبو جعفر الرَّازي

عيسى بن مريم عليه السلام 33, 79, 771, 1.7, 7.7,

عيسى بن ميسرة الحنَّاط، أبو موسى المدني

عيسى بن ميمون المدنى

almajles.gov.bhغالب بن عبيد الله الجَزَرى http:/

الغَريف بن فيروز الدَّيْلمي

أبو غسَّان المدنى = محمد بن مُطرِّف

غيلان بن جرير المعْوَلي الأزدي البصري

الفَرَج بن فَضَالة، أبو فَضَالة الشامي

141

7.4

09

7.7

YOA

797

127,177,170,60

| فروة                                       | 7.7             |
|--------------------------------------------|-----------------|
| فَضَالة = الفَرَج بن فضالة                 |                 |
| فَضَالة = المبارك بن فضالة                 |                 |
| سم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود      | 7 2 7 . 7 0     |
| لي الكوفي                                  |                 |
| سم بن عمرو العَبْسي ﴿ رَبُّ الْمُ الْمُ    | VY              |
| سم بن محمد بن أبي بكر الصدِّيق المدني      | 704.47          |
| سم بن يزيد بن عَوَانة، أبو صفوان العامري   | ٤٤              |
| بىر ي                                      |                 |
| قتادة الأنصاري السَّلَمي المدني            | 779             |
| ة بن دِعامة السَّدُوسي، أبو الخطاب البصري  | ٨٠١،٥٥١،٥٤٢     |
| لمة بن كعب الأنصاري                        | 77.1709         |
| قِلاَبة = عبد الله بن زيد الجَوْمي         |                 |
| ل بن الرَّبيع الأسدي، أبو مجمد الكوفي/alma | 177,171,771,771 |
| كثير السُّحَيمي اليهاني                    | 718             |
| ر بن مُرَّة الحَضْر مي الحمصي              | 7 • £           |
| ز بن سليمان                                | 97              |
| ب بن مَاتع الأحبار                         | 7707            |
|                                            |                 |

· Y , 1 Y , A O , 3 · T , O · T ,

4.7

لُقهان الحَكيم

لُقْهان بن عامر الوُصَابي، أبو عامر الحمصي

ليث بن أبي سُلَيم

الليث بن سعد، أبو الحارث المصرى الفقيه

100,180,177,91,001

124,124,177

10, 3V, AA, 3+1, 371, 771,001,101,101,177 717,177,377,777,777 \* · Y , Y · Y · Y · Y · Y · Y

المَاجشُون = عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة

أبو مالك النَّخَعي الواسطي

المبارك بن فَضَالة، أبو فضالة البصري

117

7, VO, VV, · A, IA, 3A, 731,301, 837, 707, 777

175 ( T + A ( 9 )

المُجَالِد بن سعيد الهَمْداني، أبو عمرو الكوفي

مُجاهد بن جَبْر، أبو الحجَّاج المكي

محمد بن إسهاعيل بن أبي فُدَيك المدني ٢٩٦،٢٥٧/ ٣٨/ على ٢٩٦،

محمد بن سعيد، أبو عبد الرحمن المُصْلُوب 17.

الكذَّاب

محمد بن سُليم، أبو هلال الرَّاسبي

أبو محمد السُّلمي = عبد الرحمن بن يزيد بن تميم

محمد بن سرين، أبو بكر البصري

777

177, 37, 771

| محمد بن طلحة بن مُصرِّف اليامي الكوفي       | 797               |
|---------------------------------------------|-------------------|
| محمد بن عَجْلان المدني                      | 37, 771, 171, 017 |
| محمد بن علي بن الحسين، أبو جعفر الباقر      | 188               |
| محمد بن عمرو بن علقمة بن وقَّاص الليثي      | ٦٨                |
| المدني                                      |                   |
| محمد بن الفضل بن عطيَّة الكوفي ( كي الح     | 117               |
| أبو محمد القُرَشي                           | T                 |
| محمد بن قيس المدني القاصّ                   | ٤٣                |
| محمد بن كعب القُرَظي المدني                 | 701,107,707,707   |
| محمد بن مسلم بن تَدْرُس، أبو الزُّبير المكي | 181               |
| محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري               | 717,191,179       |
| محمد بن مطرِّف، أبو غسان المدني             | 170,71            |
| أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة               | 779               |
| محمد بن واسع بن جابر الأزدي                 | 10118             |
| محمد بن یحیی                                | ۲۹۸،۷۸            |
| ابن مُحَيريز = عبد الله                     |                   |
| مُخَارق بن خليفة الأَحْمَسي                 | 777               |
| مُرَّة بن شراحيل الطيِّب الهَمْداني الكوفي  | ٨٥                |
|                                             |                   |

| بو مروان الأسلمي                                         | 77                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| "<br>مَسْروق بن الأجدع الواعي الكوفي                     | 7.1.7.1.7.7                |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |                            |
| بو مسلم الخَوْلاَني                                      | ٤                          |
| سلم بن صُبَيح، أبو الضُّحي الكوفي                        | 7.7.11                     |
| سلم بن عمران البَطِين، أبو عبد الله الكوفي               | 777                        |
| سلم بن يَسَار البصري الفقيه                              | 18 8                       |
| سلمة بن عُلَي الْخُشَني الدمشقي                          | 711,170                    |
| يَطَر بن طَهْمان الورَّاق البصري                         | 707.1                      |
| نُطرِّف بن عبد الله بن الشخِّير البصري                   | 797                        |
| معاذ بن جبل الخزرجي، أبو عبد الرحمن                      | ١٧٨،١٥٥،١٥٤،١٤٥،٣٠         |
| مُعَان بن رِفَاعة السَّلَامي ( ﴿ وَاعَةُ السَّلَامِي الْ | = (Y.)                     |
| معاوية بن أبي سفيان الأموي                               | ۸۸،۷۲۲                     |
| almajles.gov.bh)<br>معاوية بن صالح بن حُدير الحمصي       | (1) AA (10 · (1) 0 (AA (0) |
|                                                          | 7.7,77                     |
| معاوية بن يحيى، أبو مطيع الدِّمشقي                       | 977,307                    |
| معروف بن خَرَّبُوذ المكي                                 | ١٦٧                        |
| بو معشر = نَجِيح بن عبد الرحمن                           |                            |
|                                                          |                            |

| 179                     | مَعْمَر بن راشد البصري نزيل اليمن              |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 77,77                   | المغيرة بن مِقْسم الضبِّي الكوفي               |
| ١٦٨                     | المِقْدام بن معدِ يكربِ الزَّبِيدي             |
| ۲۱، ۱۸، ۱۹، ۱۰۱، ۱۹۱،   | مكحول، أبو عبد الله الشامي الفقيه              |
| 377                     |                                                |
| YYY                     | ممطور أبو سلام الأسود الحبشي الدمشقي           |
| 91                      | منذر بن جرير بن عبد الله البَجَلي              |
| 791, 517, 077, 777, 387 | المنذر بن مالك بن قُطَعة، أبو نَضْرة العبدي    |
| ۲۷۹،۱۱۰،۷۱              | منصور بن المعتمر بن عبد الله السُّلمي          |
| 797                     | مهدي بن ميمون الأزدي المِعْوَلي                |
|                         | أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس             |
| 778.77                  | موسى بن عقبة بن أبي عيَّاش المدني              |
| ۲۲، ۵۸، ۲۸              | موسى بن عمران عليه السَّلام السَّكام           |
| http://                 | موسى المَرْوَزي Almajles.gov.bh                |
| 19.                     | ميسرة بن يعقوب، أبو جَمِيلة الطُّهَوي          |
| १८४                     | ميمون، أبو حمزة الأعور القصَّاب الكوفي         |
| 73,701,,377,377         | نَجِيح بن عبد الرحمن، أبو معشر السِّندي المدني |
| ٦٩                      | النضر بن شُفَي الدمشقي                         |
|                         |                                                |

|                                                | أبو نَضْرة العبدي = المنذر بن مالك بن قُطَعة  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 727                                            | نُفَيع، أبو رافع الصَّائغ المدني              |
| 1 & &                                          | نوح بن ذَكْوان البصري                         |
|                                                | أبو هارون العبدي = عمارة بن جُوَين            |
| Y•A                                            | هارون بن هارون أبو العلاء المدني              |
|                                                | الْهَجَري= إبراهيم بن مسلم ﴿ ﴿ كُلُّ الْحُلِّ |
| ٩٨، ٠٩، ٢١١، ١٢١، ١٢٢،                         | أبو هُريرة الدَّوْسي                          |
| 977, •37, 137, 737, 737, 737, 737, 377, 377, 3 |                                               |
| 1 4 2 6 1 2 2 6 1 2 1                          |                                               |
| ٨٥                                             | هَزِيل بن شُرَحبيل الأودي الكوفي              |
| 7.1                                            | هشام بن زياد، أبو المقدام المدني              |
| 101, 497,, 797                                 | هشام بن سعد المدني                            |
| 77, 7.1, 7.1, 3.1, 11,                         | هشام بن عروة بن الزُّبير بن العوام الأسدي     |
| http://                                        |                                               |
| 77, 17, 77                                     | هُشَيم بن بَشِير الواسطي                      |
|                                                | أبو هلال الرَّاسبي = محمد بن سُلَيم           |
| ١٠٦                                            | هلال بن خبَّاب، أبو العلاء البصري             |
| 793,473,11                                     | الهيثم بن جمَّاز                              |
| ٨                                              | الهيثم بن حَبِيب الصَّيْر في الكو في          |

|            | أبو وائل = شقيق بن سلمة                      |
|------------|----------------------------------------------|
| Y0 A       | وائلة بن الأسقع الليثي                       |
| ٧٠،٣٣      | ورقاء بن عمر اليشكري الكوفي                  |
| 7.7        | الوضاح بن عبد الله، أبو عَوَانة اليَشْكُري   |
| 17.        | الوَضِين بن عطاء بن كِناَنة الدمشقي          |
|            | ابن أبي الوليد البَجَلي = الوليد بن كامل الم |
| 199        | الوليد بن عبَّاد الأزدي                      |
| ١٦٨        | الوليد بن كامل، أبو عبيدة البَجَلي           |
| ٣٥         | يحيى بن جابر بن حسان الطائي الحمصي           |
| 777,777    | يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري                 |
| 778        | يحيى بن شُميل أبو السندي                     |
| - (+Y)     | يحيى بن أبي صالح السيَّان                    |
|            | يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني                 |
| http://    | کیی بن عیسی، أبو زكريا الجرار                |
| 77,777,777 | يحيى بن أبي كثير، أبو نصر اليهامي            |
| ٣٠٤،٥٨     | يزيد بن أَبَان الرقَّاشي البصري              |
| 7.5        | يزيد بن أبي زياد الهاشمي المدني              |
| ٧          | يزيد بن حازم بن زيد الأزدي البصري            |
|            |                                              |

| يزيد بن مُحيد، أبو التياح الضُّبعي البصري       | 710 |
|-------------------------------------------------|-----|
| يزيد بن عبد الله بن الشخِّير، أبو العلاء البصري | 787 |
| أبو يزيد المدني                                 | 127 |
| يزيد بن ميسرة بن حلبس الدمشقي                   | 40  |
| أبو يوسف المُعَافري = شعيب بن زرعة              |     |
| يوسف بن مازن البصري _ راركي مي المركي           | 777 |
| يونس بن عبيد بن دينار البصري                    | 171 |
| يونس بن يزيد، أبو يزيد الأيلي                   | 191 |
|                                                 |     |

http://almajles.gov.bh

## ٤ - فهرس بأهم مصادر التَّحقيق والدِّراسة

- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان، تحقيق شعيب الأرناووط،
   مؤسسة الرسالة، بروت.
  - ٢- أخلاق العلماء، للآجري، تحقيق أمينة الخراط، دار القلم، دمشق.
- ۳- الأدب المفرد، للبخاري، تخريج محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الاسلامية،
   بيروت.
- ٤- أدب الإملاء والاستملاء، للسمعاني، تحقيق أحمد محمد عبد الرحمن، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة.
  - ٥- الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق على محمد البجاوي، دار الجيل، بالقاهرة.
- ٦- اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
  - ٧- الانساب، للسمعاني، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٨- بغية الباحث في زوائد الحارث، للهيثمي، تحقيق حسين بن أحمد الباكري،
   الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.
  - ٩- التاريخ الكبير، للبخاري، دائرة المعارف العثمانية، بالهند.
  - ١ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، مكتبة الخانجي بالقاهرة.
    - ۱۱ تاریخ دمشق، لابن عساکر، دار الفکر، بیروت.
- 17 التدوين في أخبار قزوين، لعبدالكريم بن محمد القزويني، المطبعة العزيزية بالهند
  - ١٣ تفسير الطبرى، المطبعة الأميرية بالقاهرة، تصوير دار المعرفة، بيروت.
  - ١٤- تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، دمشق.

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، طبع وزارة الاوقاف المغربية.
- 17 تهذیب الکهال في أسهاء الرجال، للمزي، تحقیق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بیروت.
- ۱۷ توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ١٨ تقييد العلم، للخطيب البغدادي، تحقيق يوسف العش، بيروت.
    - ١٩ الثقات، لابن حبان، الهند.
- · ٢- جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، تحقيق أبي الاشبال الزهيري، دار ابن الجوزى بالدمام.
- ٢١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض.
  - ٢٢ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، الهند.
  - حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، لأبي نعيم، مكتبة الخانجي، القاهرة
    - ٢٤ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، دار الفكر، بيروت.
- ٢٥ الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي، تحقيق نور الدين عتر، دمشق.
- ٢٦ الروض البسام في ترتيب فوائد تمام، للدوسري، دار البشائر الإسلامية،
   بروت
- الرقائق، لابن المبارك، بتحقيقنا، طبع وزارة العدل والشؤون الاسلامية بمملكة البحرين، ورجعت أيضا إلى طبعة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي باسم الزهد والرقائق.
  - ٢٨ الزهد، لهناد بن السري، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، الكويت.

- ٢٩ سنن أبي داود، تحقيق عزت الدعاس، حمص، سوريا.
- ٣٠ سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة عيسى البابي، القاهرة
- ٣١- سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، وغيره، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة
  - ٣٢ سنن الدارقطني، تصحيح عبدالله هاشم اليهاني، دار المحاسن، القاهرة.
    - ۳۳ السنن الكبرى، للبيهقى، الهند.
- ٣٤- السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق شعيب الأرناووط، مؤسسة الرسالة، ببروت.
- ٣٥- سنن النسائي الصغرى، ترقيم عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الاسلامية، بحلب.
- ٣٦- سنن سعيد بن منصور، تحقيق سعد بن عبدالله آل حميد، دار الصميعي، بالرياض
- ٣٧ سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق جماعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٣٨ شرح صحيح مسلم، للنووي، دار ابن حيان بالقاهرة.
- ٣٩- شرف أصحاب الجديث، للخطيب البغدادي، تجقيق محمد سعيد أوغلي، جامعة أنقرة.
  - ٤ شعب الإيمان، للبيهقي، مكتبة الرشد بالرياض.
  - ٤١ صحيح البخاري، طبع مع فتح الباري، الطبعة السلفية بالقاهرة.
  - ٤٢ صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.
- ٤٣ الصمت، لابن أبي الدنيا، تحقيق أبي إسحاق الحويني، دار التراث العربي، بيروت.
  - ٤٤- الضعفاء، للعقيلي، تحقيق عبدالمعطى قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت.

- ٥٤ الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت.
- ٤٦ العلم، لأبي خيثمة، تحقيق الألباني، دار الأرقم، الكويت.
- ٤٧- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة.
  - ٤٨ الفردوس، للديلمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 29- الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، تحقيق أبي الاشبال الزهيري، دار ابن الجوزي
  - ٥ الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥١ كشف الاستار عن زوائد البزار، للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٥٢ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقي الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت
  - ٥٣ لسان العرب، لابن منظور، دار المعارف بالقاهرة.
    - ٥٤ لسان الميزان، لابن حجر، الهند.
  - ٥٥- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٥٦- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق محمد حجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت.
- 00 المختارة، للضياء المقدسي، تحقيق عبدالملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة.
  - ٥٨ المدخل، للبيهقي، تحقيق محمد ضياء الأعظمي، الدار السلفية، الكويت.
- ٥٩- المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، ببروت.

- ٠٦٠ مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق عبدالله التركي، دار هجر، القاهرة
  - ٦١ مسند أبي عوانة، دائرة المعارف العثمانية بالهند.
  - ٦٢ مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين أسد، دار المأمون، دمشق.
- 77 مسند أحمد، الطبعة الميمنية بالقاهرة، ورجعت أيضاً إلى الطبعة الجديدة بتحقيق شعيب الأرناووط وزملائه، مؤسسة الرسالة، بروت.
- 37- مسند إسحاق بن راهويه، تحقيق عبدالغفور البلوشي، دار الايهان بالمدينة المنورة
  - ٦٥- مسند ابن أبي شيبة، تحقيق عادل العزازي، وأحمد فريد، دار الوطن بالرياض
    - ٦٦ مسند الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بيروت.
      - ٦٧ مسند الدارمي، تحقيق حسين أسد، دار ابن حزم، بيروت.
      - ٦٨ مسند الرُّوياني، تحقيق أيمن على، مؤسسة قرطبة، القاهرة.
  - ٦٩ مسند الشاميين، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- · ٧- مسند الشهاب، للقضاعي، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٧١ مسند عبد بن حميد، تحقيق صبحي السامرائي ومحمود خليل، عالم الكتب، بيروت.
- ٧٢- مسند علي بن الجعد، للبغوي، وهو الجعديات، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بروت.
  - ٧٣- مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض.
- ٧٤ مصنف عبدالرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الاسلامي، بيروت.
- ٧٥- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثهانية، لابن حجر، تحقيق غنيم عباس وصاحبه، دار الوطن بالرياض.

- ٧٦- المعجم الاوسط، للطبراني، تحقيق طارق عوض الله، وعبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين، بالقاهرة.
- ٧٧- المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، وزارة الأوقاف ببغداد
- المعجم الوسيط، لعدد من المؤلفين، منهم ابراهيم أنيس وغيره، الطبعة الثانية.
- ٧٩ المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان، تحقيق أكرم العمري، مؤسسة الرسالة.
- ٨- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لابن الجوزي بتحقيقنا، صدر من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين.
- ٨١- موطأ مالك، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
- ٨٢ نزهة الالباب في الالقاب، لابن حجر، تحقيق عبدالعزيز محمد السديري، مكتبة الرشد، الرياض.

http://almajles.gov.bh

1 8

#### ٥ - فهرس الموضوعات قَبَساتٌ منْ ثَنَاء بَعْض الأئمَّةِ الأَعْلاَم عَلَى الإمَام الحَافِظ أبي الحَسَن آدمَ بن أبي إياس العَسْقَلانِيِّ. تقديم سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة دراسة الكتاب الفَصْلُ الأولُ: الإمامُ أبو الحسن آدمُ بن أبي إياس العَسْقَلانيُّ، وَشيوخه. وفيه مبحثان: المبحث الأول: تَرْجمةُ الإمام أبي الحسن آدمَ بن أبي إياس 1. العَسْقَلانيِّ. وفيه تسعة مطالب: http://almajles.gov.b المَطْلَبُ الأوَّلُ: اسمهُ ونسبهُ: 11 المَطْلبُ الثَّاني: ولادته، ونشأتهُ. 11 المَطْلبُ الثَّالثُ:صفتهُ، وأُسرتهُ. 17 المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تلامذتهُ، ومن روى عنه. 14 المَطْلَبُ الخَامِسُ: ثناءُ العُلماءِ عليه.

| 10 | المَطْلبُ السَّادسُ: مَنَاقبهُ.                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ١٧ | الْمَطْلَبُ السَّابِعُ: مُصِنَّفاتهُ.                                |
| ١٨ | الْمَطْلَبُ الثَّامِنُ: وفاتهُ.                                      |
| ١٨ | المَطْلبُ التَّاسع: روايةُ أَصْحَابِ الكُتُبِ السِّتَّة وغيرِهم      |
|    | لِحَدِيثه.                                                           |
| 19 | المبحث الثاني: شُيُوخ المصنِّف في هذا الكتاب.                        |
| 77 | لفَصْلُ الثَّاني: كتابُ العِلمِ والحِلْمِ                            |
|    | وفيه سبعةُ مباحثَ:                                                   |
| 77 | المَبْحَثُ الأوَّلُ: اسمُ الكتابِ.                                   |
| 79 | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَهميَّةُ الْكِتَابِ.                         |
| 40 | المَبْحَثُ الثَّالثُ: مَنْهَجُ المُصنِّفِ في كتابه.                  |
| ٣٦ | الـمَبْحَثُ الرَّابِعُ: توثيقُ نِسْبةِ الكتابِ الِّي المُصَنِّفِ.    |
| ٤٢ | المَبْحَثُ الخَامِسُ: وَصْفُ النُّسْخَةِ الخَطِّيةِ المُعْتَمدَةِ.   |
| ٤٣ | المَبْحَثُ السَّادسُ: الخُطُواتُ الـمُتَّبعةُ في تَحْقِيقِ الكِتابِ. |
| ٤٧ | نُموذجٌ مُصوَّرٌ مِن النَّسْخةِ المُعْتمَدةِ في تَحْقِيقِ            |
|    | كِتَابِ العِلمِ والحِلْم                                             |

# كِتَابُ العِلمِ والحِلْمِ مُحقَّقاً

| ٥٢    | باب في التواضع والخمول                          |
|-------|-------------------------------------------------|
| ٥٨    | باب من يستحي من التعليم، أو يتكبر عنه           |
| 09    | باب التجمّل بالعلم.                             |
| ٦.    | باب التكثر بالعلم والتحاسد. ري والم             |
| 71    | باب من تعلم ليباهي به أو يماري به.              |
| 70    | باب السؤال عما جهل.                             |
| ٦٨    | باب من أفتى بغير علم.                           |
| ٧١    | باب في العالم إذا نسي علمه.                     |
| ٧٦    | باب فيمن يعلم ولا يعمل.                         |
| ۸٧    | باب فضل تعلّم العلم.                            |
| ١ • ٩ | http://almajles.gov.bh<br>باب العالم بعد الموت. |
| 111   | باب ذهاب العلم.                                 |
| 117   | باب فضل العالم على العابد.                      |
| 171   | باب ما يقال للعالم يوم القيامة.                 |
| 170   | باب زلّة العلماء.                               |

| ۱۳۸   | باب العالم إذا طلب الدنيا.                |
|-------|-------------------------------------------|
| 18.   | باب فيمن يحدث بكل ما سمع.                 |
| 1 { { | باب فيمن يفتي في كل ما سئل.               |
| ١٤٨   | باب فيمن يفتي برأيه، أو يسأل عما لا يعلم. |
| 104   | باب من تعلم العلم شابا، ومن تعلُّمه شيخا. |
| 108   | باب من يكثر السؤال.                       |
| 101   | باب وضع العلم في غير أهله ومنعه أهله.     |
| 171   | باب فيمن يعجب بعلمه.                      |
| 177   | باب أخذ العلم من غير أهله.                |
| ١٦٦   | باب كتابة العلم.                          |
| 1 / 7 | باب معارضة الكتب.                         |
| ۱۷۳   | باب العطاس عند الحديث.                    |
| 140   | باب مجالس العلم.                          |
| ١٧٦   | باب إعادة الحديث.                         |
| ١٧٧   | باب مذاكرة الحديث.                        |
| 1 V 9 | بابُ ذَمِّ كَتْمِ العِلْمِ.               |

| ١٨٣   | باب نسيان العلم.                                |
|-------|-------------------------------------------------|
| ١٨٤   | باب محو الكتب وحرقها.                           |
| ١٨٥   | باب اختلاف أصحاب النبي عَلَيْهِ.                |
| ١٨٧   | باب التقديم والتأخير في الحديث.                 |
| ١٨٩   | باب الحديث عن النبي عَيْلِيَّةٍ.                |
| ۲ • ۸ | باب العقل. تجمال العقل.                         |
| ۲۱.   | باب الرغبة في طلب العلم.                        |
| Y10   | فهارس الكتاب.                                   |
| 717   | فهرس الآيات الكريمة                             |
| 717   | فهرس الأحاديث النبويَّة                         |
| 771   | فهرس الأعلام                                    |
| 70.   | فهرس بأهم مصادر التَّحقيق والدِّراسة http://aln |
| 707   | فهرس الموضوعات                                  |